## عبر بربر عبر بربر مربر بربر

## المناح المناس ال

نَايِدُ الْمُعْلِلْةِ عَلَى الْمُعْلِلِينَ عَلَى الْمُعْلِلِينَ الْمُعْلِلِينَ الْمُعْلِلِينَ الْمُعْلِلِينَ ا الله المُعْلِلِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللّ

الجزوائت ادبي عشر

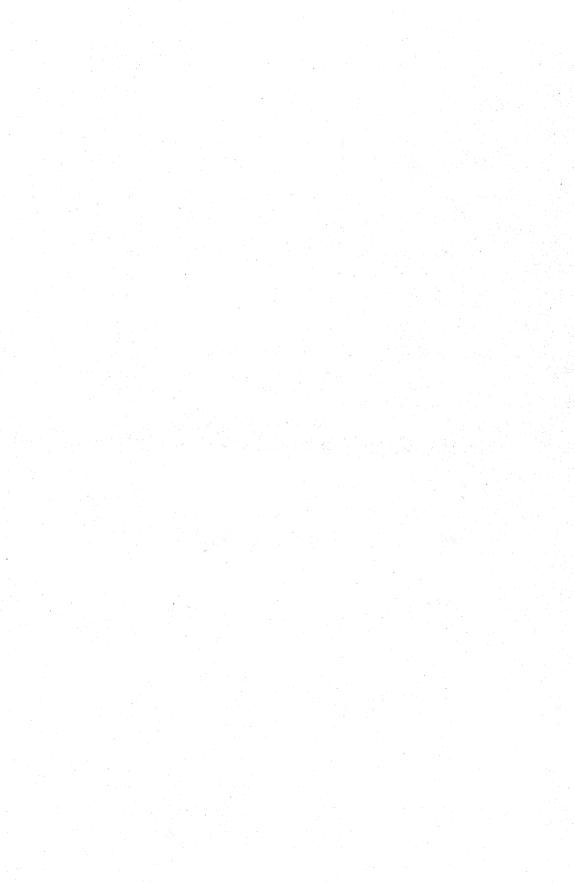



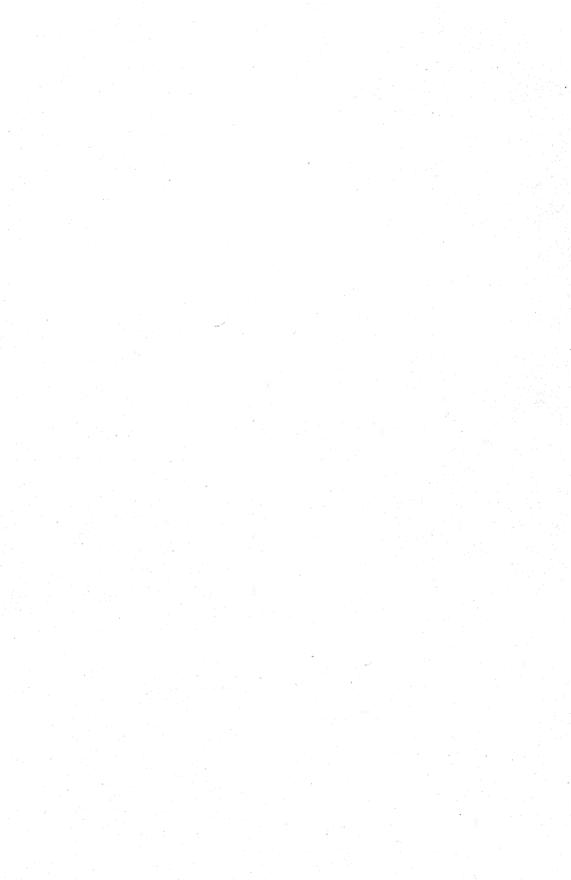

## لسيب المدالحمن الرحم

﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَ أَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

لما نفت الآيتان السابقتان أن يكون سبيل على المؤمنين الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون والذين لم يجدوا حمولة ، حصرت هذه الآية السبيل في كونه على الذيمن يستأذنون في التخلف وهم أغنياء ، وهو انتقال بالتخلص إلى العودة إلى أحوال المنافقين كما دل عليه قوله بعد ويعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم »، فالقصر إضافي بالنسبة للاصناف الذين نُفي أن يكون عليهم سبيل .

وفي هذا الحصر تأكيد للنفي السابق، أي لا سبيل عقاب الاعلى الذين يستأذنونك وهم أغنياء. والمراد بهم المنافقون بالمدينة الذين يكرهون الجهاد إذ لا يؤمنون بما وعد الله عليه من الخيرات وهم أولو الطول المذكورون في قوله « وإذا أنزلت سورة أن منوا بالله » الآية.

والسبيل: حقيقته الطريق. ومر في قوله و ما على المحسنين من سبيل »، وقوله و إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء » مستعار لمعنى السلطان والمؤاخذة بالطريق لأن السلطة يتوصل بها من هي لمه إلى تنفيذ المؤاخذة في الغير . ولذلك عُدتي بحرف (على) المفيد لمعنى الاستعلاء ، وهو استعلاء مجازي بمعنى التمكن من التصرف في مدخول (على) . فكان هذا التركيب استعارة مكنية رُمز إليها بما هو من ملائمات المشبه به وهو حرف (على) . وفيه استعارة تبعية .

والتعريف باللام في قوله ( إنما السبيل ) تعريف العهد ، والمعهدود هو السبيل المنفى في قوله تعالى ( ما على المحسنين من سبيل ) على قاعدة النكرة

إذا أعيدت معرفة ، أي إنما السبيل المنفي عن المحسنين مثبت للذين يستأذنونك وهم أغنياء . ونظير هذا قوله تعالى « إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم » في سورة الشورى . فدل ذلك على أن المراد بالسبيل العذاب .

والمعنى ليست التبعة والمؤاخذة إلا على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ، الذين أرادوا أن يتخلفوا عن غزوة تبوك ولا عذر لهم يخولهم التخلف . وقد سبقت آية « فما جعل الله لكم عليهم سبيلا » من سورة النساء ، وأحيل هنالك تفسيرها على ما ذكرناه في هذه الآية .

وجملة «رضوا بأن يكونوا مع الخوالف » مستأنفة لجواب سؤال ينشأ عن علة استيذانهم في التخلف وهم أغنياء ، أي بعثهم عَلى ذلك رضاهم بأن يكونوا مع الخوالف من النساء . وقد تقدم القول في نظيره آنفا .

وأسند الطبع على قلوبهم إلى الله في هذه الآية بخلاف ما في الآية السابقة «وطُبع على قلوبهم» لعله للاشارة إلى أنه طبع غير الطبع الذي جبلوا عليه بل هو طبع على طبع أنشأه الله في قلوبهم لغضبه عليهم فحرمهم النجاة من الطبع الاصلي و زادهم عماية، ولأجل هذا المعنى فرع عليه «فهم لا يعلمون» لنفي أصل العلم عنهم، أي يكادون أن يساووا العجماوات.

﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلَ لاَّ تَعْتَذِرُوا لَنْ نُّوْمِنَ لَكُمْ قَلَ لاَّ تَعْتَذِرُوا لَنْ نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّا نَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلَمَ إِمَا كُنتُمْ ثُمَّ تُورَدُونَ إِلَى عَلَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ تَعْمَلُونَ ﴾

استثناف ابتدائي لأن هذا الاعتذار ليس قاصرا على الذين يستأذنون في التخلف فإن الإذن لهم يُغنيهم عن التبرؤ بالحلف الكاذب، فضمير (يعتذرون) عائد إلى أقرب

معاد وهو قوله «وقط الذين كذبوا الله ورسوله» فإنهم فريق من المنافقين فهم الذين اعتذروا بعد رجوع الناس من غزوة تبوك .

وجعل المسند فعلا مضارعا لإفادة التجدد والتكرير ء

و(إذا) هنا مستعملة للزمان المـاضي لأن السورة نزلت بعا. القفول من غزوة تبوك.

وجعل الرجوع إلى المنافقين لأنهم المقصود من الخبر الواقع عند الرجوع .

والخطاب للمسلمين لأن المنافقين يقصدون بأعذارهم إلى النبيء – صلى الله عليه وسلم – ويعيدونها مع جماعات المسلمين .

والنهمي في قوله « لا تعتذروا » مستعمل في التأييس .

وجملة «لن نؤمن» في موضع التعليل للنهي عن الاعتذار لعدم جدوى الاعتذار ، يقال : آمن له إذا صدقه . وقد تقدم في هذه السورة قوله تعالى «ويؤمن للمؤمنين» .

وجملة «قد نبأنا الله من أخباركم » تعليل لنفي تصديقهم، أي قد نباناً الله من أخباركم بما يقتضي تكذيبكم، فالإبهام في المفعول الثاني ل(نبأنا) الساد مسد مفعولين تعويل على أن المقام يبينه .

و (من اسم بمعنى بعنس ، أو هي صفة لمحذوف تقديره : قد نبأنا الله اليقين من أخباركم .

وجملة «وسيرى الله عملكم» عطف على جملة «لا تعتذروا»، أي لا فائدة في اعتذار كم فإن خشيتم المؤاخذة فاعملوا الخير للمستقبل فسيرى الله عملكم ورسوله لمن أحسنتم؛ فالمقصود فتح باب التوبة لهم، والتنبيه إلى المكنة من استدراك أمرهم. وفي ذلك تهديد بالوعيد إن لم يتوبوا.

فالإخبار برُوية الله ورسوله عملهم في المستقبل مستعمل في الكناية عن الترغيب في العمل الصالح ، والترهيب من الدوام على حالهم . والمراد : تمكنهم من إصلاح ظاهر

أعمالهم ، ولذلك أردف بقوله «ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة » ، أي تصيرون بعد الموت إلى الله . فالرد بمعنى الإرجاع ، كما في قوله تعالى «ثم ردّوا إلى الله مولاهم الحق » في سورة الانعام .

والرد: الإرجاع. والمراد به هنا مصير النفوس إلى عالم الخلد الذي لا تصرف فيه لغير الله ولو في ظاهر الامر. ولما كانت النفوس من خلق الله وقد أنزلها إلى عالم الفناء الدنيوي فاستقلت بأعمالها مدة العمر كان مصيرها بعد الموت أو عند البعث إلى تصرف الله فيها شبيها برد شيء إلى مقره أو إرجاعه إلى مالكه .

والغيب : ما غاب عن علم الناس. والشهادة : المشاهدة . واللام في (الغيب) و (الشهادة) للاستغراق ، أي كل غيب وكل شهـادة .

والعدول عن أن يقال: لم تردون إليه، أي إلى الله، لما في الاظهار من التنبيه على أنه لا يعزب عنه شيء من أعمالهم، زيادة في الترغيب والترهيب ليعلموا انه لا يخفى على الله شيء.

والإنباء : الإخبار . وما كنتم تعملون : علم كل عمل عملوه .

واستعمل وفينبثكم بما كنتم تعملون وفي لازم معناه ، وهو المجازاة على كل ما عملوه، أي فتجدونه عالما بكل ما عملتموه . وهو كناية ؛ لأن ذكر المجازاة في مقام الاجرام والجناية لازم لعموم علم مكك يوم الدين بكل ما عملوه.

﴿ سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا اَنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُــمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُــمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهِمْ إِنَّهِمْ رِجْسُ وَمَأْ وَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآ ۚ بِمَا كَسَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ يَكْسِبُونَ ﴾

الجملة مستأنفة ابتدائية تعداد لأحوالهم . ومعناها ناشىء عن مضمون جملة ولن نؤمن لكم » تنبيها على أنهم لا يرعوون عن الكذب ومخادعة المسلمين ، فإذا قيل لهم ولن نؤمن لكم » حلفوا على أنهم صادقون ترويجا لخداعهم:

وهذا إخبار بسأ سيلاقيي بــه المنــافقون المسلمين قبل وقوعه وبعد رجــوع المسلمين من الغزو .

و(إذا) هنـا ظـرف للزمـن الماضي .

وحذف المحلوف عليه لظهوره ، ولتقدم نظيره في قوله « وسيحلفون بالله لو استطعنا الخرجنا معكم » إلا أن ما تقدم في حلفهم قبل الخروج ،

والانقلاب : الرجوع ، وتقدم في قوله « انقلبتم على أعقابكم » في آل عمران .

وصرح بعلة الحلف هنا أنه لقصد إعراض المسلمين عنهم، أي عن عتابهم وتقريعهم، للإشارة إلى أنهم لا يقصدون تطييب خواطر المسلمين ولكن أرادوا التملّص من مسبة العتباب وليَدْ عبه. ولذلك قبال في الآيتين الأخريين «يحلفون يالله لكم ليرضوكم — يحلفون لكم لترضوا عنهم » لأن ذلك كبان قبل الخروج إلى الغرو فلمنا فبات الأمر وعلموا أن حلفهم لم يصدقه المسلمون صاروا يحلفون لقصد أن يُعرض المسلمون عنهم.

وأدخل حرف (عن) على ضمير المنافقين بتقديم مضاف يدل عليه السياق لظهور أنهم يريدون الإعراض عن لومهم . ففي حذف المضاف تهيئة لتفريع التقريع الواقع بعده بقوله «فأعرضوا عنهم» ، أي فإذا كانوا يرومون الإعراض عنهم فأعرضوا عنهم تماما .

وهمذا ضرب من التقريع فيه إطساع للمغضوب عليه الطالب بأنّه أجيبت طلبته حتى إذا تأمّل وجد ما طمع فيه قد انقلب عكس المطلوب فصار يأسا لأنهم أرادوا الإعراض عن المعاتبة بالإمساك عنها واستدامة معاملتهم معاملة المسلمين، فإذا بهم يواجهون بالإعراض عن مكالمتهم ومخالطتهم وذلك أشد مما حلفوا للتفادي عنه . فهو من تأكيد الشيء بما يشبه ضد"ه أو من القول بالموجب .

وجملة « إنتهم رجس » تعليل للأمر بالإعراض . ووقوع (إنّ) في أولها مؤذن بمعنى التعليل . والرجس: الخبث. والمراد تشبيههم بالرجس في الدناءة ودنس النفوس. فهو رجس معنوي . كقوله « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان » .

والمأوى : المصير والمرجع .

و « جزاء » حال من « جهنم » ، أي مجازاة لهم على ماكانوا يعملون .

﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِنَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَرْضَلَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَلْسِقِينَ ﴾

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة «سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم» لأنهم إذا حلفوا لأجل أن يعرض عنهم المسلمون فلا يلوموهم، فإن ذلك يتضمن طلبهم رضى المسلمين.

وقد فرّع الله على ذلك أنه إن رضي المسلمون عنهم وأعرضوا عن لومهم فإن الله لا يرضى عن المنافقين. وهذا تحذير للمسلمين من الرضى عن المنافقين. وهذا تحذير للمسلمين من الرضى عن المنافقين بطريق الكناية إذ قد علم المسلمون أن ما لا يتُرضي الله لا يكون للمسلمين أن يرضوا به.

والقوم الفاسقون هم هؤلاء المنافقون. والعدول عن الإتيان بضمير (هم) إلى التعبير بصفتهم للدلالة على ذمهم وتعليل عدم الرضى عنهم، فالكلام مشتمل على خبر وعلى دليله فأفاد مفاد كلامين لأنه ينحل إلى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم لأن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

استئناف ابتدائي رجع به الكلام إلى أحوال المعذّرين من الأعراب والذين كذبوا الله ورسوله منهم ، وما بين ذلك استطراد دعا إليه قرن الذين كذبوا الله ورسوله في

الذكر مع الأعراب. فلما تقضَّى الكلام على أولئات تخلص إلى بقية أحوال الأعراب. وللتنبيه على اتصال الغرضين وقع تقديم المسند إليه ، وهو لفظ (الأعراب) للاهتمام به من هذه الجهة ، ومن وراء ذلك تنبيه المسلمين لأحوال الأعراب لأنهم لبعدهم عن الاحتكاك بهم والمخالطة معهم قد تخفى عليهم أحوالهم ويظنون بجميعهم خيراً.

(وأشد) و(أجدر) اسما تفضيل ولم يذكر معهما ما يدل على مفضل عليه، فيجوز أن يكونا على ظاهرهما فيكون المفضل عليه أهل الحضر، أي كفار ومنافقي المدينة. وهذا هو الذي تواطأ عليه جميع المفسرين.

وازديادهم في الكفر والنفاق هو بالنسبة لكفار ومنافقي المدينة. ومنافقوهم أشد نفاقا من منافقي المدينة .

وهذا الازدياد راجع إلى تمكن الوصفين من نفوسهم ، أي كفرهم أمكن في النفوس من كفر كفار المدينة ، ونفاقهم أمكن من نفوسهم كذلك ، أي أمكن في جانب الكفر منه والبعد عن الإقلاع عنه وظهور بوادر الشر منهم ، وذلك أن غلظ القلوب وجلافة الطبع تزيد النفوس السيئة وحشة ونفورا. ألا تعلم أن ذا الخويصرة التميمي ، وكان يدعي الإسلام ، لما رأى النبيء — صلى الله عليه وسلم — أعطى الاقرع بن حابس ومن معه من صناديد العرب من ذهب قسمة قال ذو الخويصرة مواجها النبيء — صلى الله عليه وسلم — « ويحاك ومن يعدل إن وسلم — « اعدل » فقال له النبيء — صلى الله عليه وسلم — « ويحاك ومن يعدل إن

فإن الأعراب لنشأتهم في البادية كانوا بعداء عن مخالطة أهمل العقول المستقيمة وكانت أذهانهم أبعد عن معرفة الحقائق وأمسلاً بالأوهام ، وهمم لبعدهم عن مشاهدة أنوار النبيء — صلى الله عليه وسلم — وأخلاقه و آ دابه وعن تلقي الهدى صباح مساء أجهل بأمور الديبانة وما به تهذيب النفوس ، وهم لتوارثهم أخلاق أسلافهم وبعدهم عن التطورات المدنية التي توثر سُمُوّا في النفوس البشرية، وإتقانا في وضع الأشياء في مواضعها، وحكمة تقليدية تتدرج بالأزمان، يكونون أقرب سيرة

بالتوحش وأكثر غلظة في المعـاملة وأضيع للتراث العلمي والخلقي ؛ ولذلك قال عثمان لأبـي ذرّ لما عزم على سكنى الربذة : تَـعَـهـًد المدينة كيلا ترتَـدً أعرابيا .

فأما في الاخلاق التي تحمد فيها الخشونة والغلظة والاستخفاف بالعظائم مثل الشجاعة؛ والصراحة وإبـاء الضيـم والكـرم فإنها تكـون أقوى في الأعـراب بالجبـلة، ولذلك يكونون أقرب إلى الخير إذا اعتقدوه و آمنوا به .

ويجوز أن يكون (أشد) و(أجدر) مسلوبَـي المفاضلة مستعملين لقوة الوصفين في الموصوفين بهما على طريقة قوله تعالى «قال رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه». فالمعنى أن كفرهم شديد التمكن من نفوسهم ونفاقهم كذلك، من غير إرادة أنهم أشد كفرا ونفاقا من كفار أهل المدينة ومنافقيها .

وعلى كلا الوجهين ف إن «كفرا ونفاقا » منصوبان على التمييز لبيان الإبهام الذي في وصف «أشد». سلك مسلك الاجمال ثم التفصيل ليتمكن المعنى أكمل تمكن .

والأجدر: الأحق. والجَدَارة: الاولوية. وإنما كانوا أجدر بعدم العلم بالشريعة لأنهم يبعدون عن مجالس التذكير ومنازل الوحي ، ولقلة مخالطتهم أهل العلم من أصحاب رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ .

وحذفت الباء التي يتعدى بها فعل الجدارة على طريقة حذف حرف الجر مع (أن) المصدرية.

والحدود: المقادير والفواصل بين الأشياء. والمعنى أنهم لا يعلمون فواصل الأحكام وضوابط تمييز متشابهها .

وفي هذا الوصف يتظهر تفاوت أهل العلم والمعرفة. وهو المعبرعنه في اصطلاح العلماء بالتحقيق أو بالحكمة المفسرة بمعرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه، فزيادة قيد (على ما هي عليه) للدلالة على التمييز بين المختلطات والمتشابهات والخفيات.

وجملة «والله عليم حكيم» تذييل لهذا الإفصاح عن دخيلة الاعراب وخلقهم، أي عليم بهم وبغيرهم، وحكيم في تمييز مراتبهم.

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَّتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَعْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ عَلَيْهِمْ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ عَلَيْهِمْ وَآئِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

هذا فريق من الأعراب يُظهر الإيمان ويُنفق في سبيل الله. وإنما يفعلون ذلك تقية وخوفا من الغزو أو حبا للمحمدة وسلوكا في مسلك الجماعة ، وهم يبطنون الكفسر وينتظرون الفرصة التي تمكنّنهم من الانقلاب على أعقابهم. وهؤلاء وإن كانوا من جملة منافقي الأعراب فتخصيصهم بالتقسيم هنا منظور فيه إلى ما اختصوا به من أحوال النفاق ، لأن التقاسيم في المقامات الخطابية والمجادلات تعتمد اختلافا منّا في أحوال المقسم، ولا يُعبأ فيها بدخول القسم في قسيمه ، فقوله « ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما » هو في التقسيم كقوله « ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ».

ومعنى (يتخذ) يَعَدُ ويجعل ، لأن اتخذ من أخوات جعل. والجعل يطلق بمعنى التغيير من حالة إلى حالة نحو جعلت الشقة بردا. ويطلق بمعنى العد والحسبان نحو «وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » فكذلك (يتخذ) هنا.

و المَعْرِم: ما يدفع من المال قهرا وظُلما ، فهؤلاء الأعراب يؤتون الزكاة وينفقون في سبيل الله ويعلُدون ذلك كالاتاوات المالية والرزايا يدفعونها تقية. ومن هؤلاء من امتنعوا من إعطاء الزكاة بعد وفاة رسول الله — صلى الله عليه وسلم — . وقال قائلهم من طيء في زمن أبسي بكر لما جاءهم الساعبي لإحصاء زكاة الانعام :

فَقُولاً لهذا المرء ذُو جاء ساعيا هَلَسُم فَانَ المَشْرُفَي الفرائض أي فرائض الزكاة. أي فرائض الزكاة هي السيف ، أي يعطون الساعي ضرب السيف بدلا عن الزكاة. والتربص: الانتظار. والدوائر: جمع دائرة وهي تغير الحالة من استقامة إلى اختلال.

وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى « يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة » في سورة العقود .

والباء للسببية كتموله تعالى « نتربص به ريب المنون » وجمعل المجرور بالباء ضمير المخاطبين على تقدير مضاف. والتقادير: ويتربص بسبب حالتكم الدوائر عليكم لظهور أن الدوائر لا تكون سببا لانتظار الانقلاب بل حالهم هي سبب تربصهم أن تنقلب عليهم الحال لأن حالتهم الحاضرة شديدة عليهم.

فالمعنى أنهم ينتظرون ضعفكم وهزيمتكم أو ينتظرون وفاة نبيكم فيظهرون ما هو كامن فيهم من الكفر . وقد أنبأ الله بحالهم التي ظهرت عقب وفاة النبيء – صلى الله عليه وسلم – وهم أهل الردة من العرب .

وجملة «عليهم دائرة السَّوْء» دعاء عليهم وتحتير، ولذلك فُصلت. والدعاء من الله على خلقه: تكوين وتقدير مشوبٌ بإهانة لأنه لا يعجزه شيء فلا يحتاج إلى تمني ما يريده. وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى « فلعنة الله على الكافرين » في سورة البقرة،

وقد كانت على الأعراب دائرة السوء إذ قاتلهم المسلمون في خلافة أبسي بكر عام الردة وهزموهم فرجعوا خائبين .

وإضافة «دائرة» إلى «السوء» من الاضافة إلى الوصف اللازم كقولهم: عشاءُ الآخرة. إذ الدائرة لا تكون إلا في السوء. قال أبو علي الفارسي: لو لم تضف الدائرة إلى السوء عُرف منها معنى السوء لأن دائرة الدهر لا تستعمل الا في المكروه. ونظيره إضافة السوء إلى ذئب في قول الفرزدق:

فكنت كذئب السَّوء حين رأى دَما بصاحبه يوما أحمال على الـدم إذ الذئب متمحض للسوء إذ لا خير فيه للناس .

والسَّوء ــ بفتح السين ــ المصدر ، وبضمهـا الاسم . وقد قرأ الجمهور بفتح السين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحدهما بضم السين. والمعنى واحد ،

وجملة «والله سميع عليم» تذييل ، أي سميع منا يتناجون بنه ومنا يدبرونه من الترصد ، عليم بما يبطنونه ويقصدون إخفاءه .

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرْبَةً لَهُمْ يُنفِقُ قُرْبَتُ لَلَهُمْ اللَّهُ عَندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةً لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

هؤلاء هم المؤمنون من الأعراب وفاهم الله حقهم من الثناء عليهم، وهم أضداد الفريقين الآخرين المذكورين في قوله «الأعراب أشد كفرا ونفاقا» – وقوله « ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق معفرما». قيل: هم بنو متُقرّن من مزينة الذين نزل فيهم قوله تعالى « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم » الآية كما تقدم. ومن هؤلاء عبد الله ذو البجادين المزني – هو ابن مغفل – .

والإنفاق هنا هو الإنفاق هناك .

و تقدم قریبا معنسی « یتخذ » .

و «قربات» — بضم القاف وضم الراء — : جمع قربة بسكون الراء. وهي تطلق بمعنى المصدر، أي القرب وهو المراد هنا، أي يتخذون ما ينفقون تقربا عند الله. وجمع قربات باعتبار تعدد الإنفاق ، فكل إنفاق هو قربة عند الله لأنه يوجب زيادة القرب . قال تعالى «يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيتهم أقرب». ف (قربات) هنا مجاز مستعمل في رضى الله ورفع الدرجات في الجنة ، فلذلك وصفت ب (عند) الدالة على مكان الدنو . و (عند) مجاز في التشريف والعناية ، فإن الجنة تشبه بدار الكرامة عند الله. قال تعالى «إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر » ،

و « صلوات الرسول » دعواته . وأصل الصلاة الدعاء. وجمعت هنا لأن كل إنفاق يقدمونه إلى الرسول — صلى الله عليه وسلم — يدعو لهم بسببه دعوة ، فبتكرر الإنفاق تتكرر الصلاة. وكان النبي — صلى لله عليه وسلم — يصلي على كل من يأتيه بصدقته وإنفاقه امتثالا لما أمره الله بقوله « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم

بها وصل عليهم ». وجماء في حديث ابن أبني أوفَسَى أنه لما جاء بصدقته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم صل على آل أبني أوْفَسَني ».

ويجوز عطف «صلوات الرسول» على اسم الجلالة معمولا له (عند) ، أي يتخذون الإنفاق قربة عند صلوات الرسول، أي يجعلونه تقربا كائنا في مكان الدنو من صلوات الرسول تشبيها للتسبب في الشيء بالاقتراب منه ، أي يجعلون الإنفاق سببا لدعاء الرسول لهم . فظرف (عند) مستعمل في معنيين مجازيين. ويجوز أن يكون «وصلوات الرسول» عطفا على «قربات عند الله» ، أي يتخذ ما ينفق دعوات الرسول . أخبر عن الإنفاق باتخاذه دعوات الرسول لأنه يتوسل بالانفاق إلى دعوات الرسول إذ أمر بذلك في قوله تعالى «وصل عليهم» .

وجملة « ألا إنها قربة لهم » مستأنفة مسوقة مساق البشارة لهم بقبول ما رجوه .

وافتتحت الجملة بحرف الاستفتاح للاهتمام بها ليعيها السامع ، وبحرف التأكيد لتحقيق مضمونها، والضمير الواقع اسم (إنَّ) عائد إلى ما (ينفق) باعتبار النفقات. واللام للاختصاص ، أي هي قربة لهم ، أي عند الله وعند صلوات الرسول. وحذف ذلك لدلالة سابق الكلام عليه.

وتنكير «قربة » لعدم الداعي إلى التعريف ، ولأن التنكير قد يفيد التعظيم .

وجملة «سيدخلهم الله في رحمته» واقعة موقع البيان لجملة «إنها قربة لهم»، لأن القربة عند الله هي الدرجات العلى ورضوانه، وذلك من الرحمة. والقربة عند صلوات الرسول — صلى الله عليه وسلم — إجابة صلاته. والصلاة التي يدعو لهم طلب الرحمة، فمآل الأمرين هو إدخال الله إياهم في رحمته.

وأوثر فعل الادخال هنا لأنه المناسب للكون في الجنة ، إذ كثيرا ما يقال : دخــل الجنة . قال تعالى « وادخلي جنتــي » .

وجملة « إن الله غفور رحيم » تذييل مناسب لما رجوه وما استجيب لهم . وأثبت بحرف التأكيد للاهتمام بهذا الخبر ، أي غفور لما مضى من كفرهم ، رحيم بهم يفيض النعم عليهم .

وقرأ الجمهور (قرُّبة) بسكون الراء، وقرأه ورش وحده بضم الراء لاتباع القاف.

﴿ وَالسَّلْمِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَلِجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ الْمُهَلِجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ النَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّلْتِ النَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّلْتِ تَجُرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَلُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَلُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

عُقِّب ذكر الفرق المتلبسة بالنقائص على تفاوت بينها في ذلك بذكر القدوة الصالحة والمثل الكامل في الإيمان والفضائل والنصرة في سبيل الله ليحتذي متطلب الصلاح حذوهم ، ولئلا يخلو تقسيم القبائل الساكنة بالمدينة وحواليها وبواديها ، عن ذكر أفضل الأقسام تنويها به .

وبهذا تم استقراء الفرق وأحوالها .

فالجملة عطف على جملة «ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما» .

والمقصود بالسبق السبق في الإيمان، لأن سياق الآيات قبلها في تمييز أحوال المؤمنين الخالصين، والكفار الصرحاء، والكفار المنافقين ؛ فتعين ان يراد الذين سبقوا غيرهم من صنفهم ، فالسابقون من المهاجرين هم الذين سبقوا بالإيمان قبل أن يهاجر النبيء — صلى الله عليه وسلم — إلى المدينة ، والسابقون من الأنصار هم الذين سبقوا قومهم بالإيمان، وهم أهل العقبتين الأولى والثانية .

وقد اختلف المفسرون في تحديد المدة التي عندها ينتهي وصف السابقين مسن المهاجرين والأنصار معا ، فقال أبو موسى وابن المسيب وابن سيرين وقتادة : من صلى القبلتين. وقال عطاء : من شهد بدرا. وقال الشعبي : من أدركوا بيعة الرضوان . وهذه الأقوال الثلاثة تعتبر الواو في قوله «والانصار» للجمع في وصف السبق لأنه متحد بالنسبة إلى الفريقين ، وهذا يخص المهاجرين. وفي أحكام ابن العربي ما يشبه أن رأيه أن السابقين أصحاب العقبتين ، وذلك يخص الأنصار . وعن الجبائي : أن السابقين متن

أسلموا قبل هجرة النبيء – صلى الله عليه وسلم – إلى المدينة. ولعله اختيار منه إذ لم يسنده إلى قائــل .

واختار ابن عطية أن السابقين هم من هاجر قبل ان تنقطع الهجرة ، أي بفتح مكة ، وهذا يتقصر وصف السبق على المهاجرين. ولا يلاقي قراءة الجمهور بفخض (الأنصار). و (من) للتبعيض لا للبيان ،

والأنصار: جمع نصير، وهو الناصر. والأنصار بهذا الجمع اسم غلب على الأوس والخزرج الذين آمنوا بالنبيء – صلى الله عليه وسلم – في حياته أو بعد وفاته وعلى أبنائهم إلى آخر الزمان. دعاهم النبيء – صلى الله عليه وسلم – بهذا الوصف، فيطلق على أولاد المنافقين منهم الذين نشأوا في الاسلام كولد ابن صياد.

وقرأ الجمهور «والأنصار» بالخفض عطفا على المهاجرين ، فيكون وصف السابقين صفة للمهاجرين والأنصار. وقرأ يعقوب «والأنصارُ» بالرفع ، فيكون عطفا على وصف (السابتون) ويكون المقسَّم إلى سابقين وغيرهم خصوص المهاجرين .

والمراد بالذين اتبعوهم بقية المهاجرين وبقية الأنصار اتبعوهم في الايمان ، أي آمنوا بعد السابقين : ممن آمنوا بعد فتح مكة ومن آمنوا من المنافقين بعد مـدة .

والاحسان: هو العمل الصالح. والباء للملابسة. وإنما قيد هذا الفريق خاصة لأن السابقين الاولين ما بعثهم على الإيمان إلا الإخلاص، فهم محسنون، وأما الذين اتبعوهم فمن بينهم من آمن اعتزازا بالمسلمين حين صاروا أكثر أهمل المدينة، فمنهم من آمن وفي إيمانه ضعف وتردد، مثل المؤلفة قلوبهم، فربما نزل بهم إلى النفاق وربما ارتقى بهم إلى الإيمان الكامل، وهم المذكورون مع المنافقين في قوله تعالى «لئن لم ينته المنافقون واللدين في قلوبهم مرض» فإذا بلغوا رتبة الاحسان دخلوا في وعد الرضى من الله وإعداد الجنات،

وجملة « رضي الله عنهم » خبر عن « السابقون » . وتقديـم المسند إليه على خبـره الفعلي لقصد التقــوي والتأكيد .

ورضَى الله عنهم عنايته بهم وإكرامه إياهم ودفاعه أعداء هم ، وأما رضاهم عنه فهو كناية عن كثرة إحسانه إليهم حتى رضيت نفوسهم لما أعطاهم ربهم .

والإعداد : التهيئة . وفيه إشعار بالعناية والكرامة .

وتقدم القول في معنى جري الأنهار .

وقد خالفت هذه الآية عند معظم القراء أخواتها فلم تذكر فيها (من ) مع (تَحتيها) في غالب المصاحف وفي رواية جمهور القراء، فتكون خالية من التأكيد إذ ليس لحرف (من) معنى مع أسماء الظروف الا التأكيد، ويكون خلو الجملة من التأكيد لحصول ما يغني عنه من إفادة التقوي بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي ، ومن فعل (أعد) المؤذن بكمال العناية فلا يكون المعد إلا أكمل نوعه .

وثبتت (من في مصحف مكة ، وهي قراءة ابن كثير المكي ، فتكون مشتلة على زيادة مؤكدين .

﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَدَّفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُردُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾ يُردُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾

كانت الاعراب الذين حول المدينة قد خلصوا للنبيء ــ صلى الله عليه وسلم ــ وأطاعوه وهم جهينة ، وأسلم، وأشجع، وغفار، ولحيان ، وعصية ، فأعلم الله نبيه ــ صلى الله عليه وسلم ــ أن في هؤلاء منافقين لئلا يغتر بكل من يظهر له المودة .

وكانت المدينة قد خلص أهلها للنبيء ــ صلى الله عليه وسلم ــ وأطاعوه فأعلمه الله أن فيهم بقية مردوا على النفاق لأنه تأصل فيهم من وقت دخول الاسلام بينهم .

وتقديم المجرور للتنبيه على أنه خبر، لا نعت. و(مين) في قوله « وممن حولكم » للتبعيض و(مين) في قوله «من الاعراب» لبيان (مـَن) الموصولة . و (مُنِينَ) في قوله ( ومن أهل الملاينة ) اسم بمعنى بعض و الا مردول » خبر عنه ، أو تجعل (من) تبعيضية مؤذنة المبعض محذوف، تقديره : ومن أهل المدينة جماعة مردول، كما في قوله تعالى « من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه » في سورة النساء .

ومعنى مرد على الأمر مَرَن عليه ودرَب به، ومنه الشيطان المارد، أي في الشيطنة.

وأشير بقوله «لا تعلمهم نحن نعلمهم» إلى أن هذا الفل الباقي من المنافقين قد أراد الله الاستيثار بعلمه ولم ينطلع عليهم رسوله - صلى الله عليه وسلم - كما أطلعه على كثير من المنافقين من قبل. وإنما أعلمه بوجودهم على الاجمال لئلا يغتر بهم المسلمون، فالمقصود هو قوله « لا تعلمهم » .

وجملة « نحن نعلمهم » مستأنفة. والخبر مستعمل في الوعيد، كقوله «وسيرى الله عملكم و رسوله » ، وإلا فإن الحكم معلوم للمخاطب فلا يحتاج إلى الإخبار به . وفيه إشارة إلى عدم الفائدة للرسول – صلى الله عليه وسلم – في علمه بهم ، فإن علم الله بهم كاف . وفيه أيضا تمهيد لقوله بعده « سنعذبهم مرتين » .

وجملة وستعذبهم مرتين السيناف بياني النجواب عن سؤال يثيره قوله و نحن تعلمهم الله وهو أن يسأل سائل عن أثر كون الله تعالى يعلمهم فأعلم أنه سيعديهم على نقاقهم ولا يفلتهم منه عدم علم الرسول – عليه الصلاة والسلام – بهم .

والعذاب الموصوف بمرتين عذاب في الدنيا لقوله بعدة «ثم يردون إلى عَذابٌ عظيم»."

وقد تحير المفسرون في تعين المراد من المرتين. وحمارة كلهم على حقيقة العدد. وذكروا وجوها لا ينشرح لها الصدر . والظاهر عندي أن العدد مستعمل الحرد قصد التكرير المفيد للتأكيد كقوله تعالى « ثم ارجع البصر كرتين » أي تأمل تأملا متكررا. ومنه قول العرب : لبيك وسعديك ، فاسم التثنية فائب مناب إعادة اللفظ والمعنى : سنعذبهم عدابا شديد متكروا مضاعفا ، كقولة تعالى « يضاعف لها العداب ضعفين » ! وهذا التكرر تختلف أعدداه باختلاف أجوال المنافقين واختلاف أزمان عذابهم .

التبعيض و(مسن) في قوله ومن الامقابح الآليق منهج وجاليك يه مناطعا بالعلام

﴿ وَ الْحَرُونُ اعْتَرَفُوا بِلْنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَلْلِحاً وَ الْحَرَ سَيِّناً عَسَى اللَّهُ أَنْ يُتُوبِ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

الأظهر أن جملة «و آخرون اعترفوا» عطف على جملة « وممن حولكم ، أي وممن حولكم ، أي وممن حولكم ، أي المنافقون ، ومن أهل المدينة آخرون أذ نبوا بالتخلف فاعترفوا بذنوبهم » إيجاز لأنه يدل على أنهم أذنبوا واعترفوا بذنوبهم ولم يكونوا منافقين لأن التعبير بالذنوب بصيغة الجمع يقتضي أنها أعمال سيئة في حالة الإيمان ، و كذلك التعبير عن ارتكاب الذنوب بخلط العمل الصالح بالسيى .

وكان من هؤلاء جماعة منهم الجاء بن قيس ، وكردم ، وأوس بن ثعلبة ، ووديعة ابن خزام ، ومرداس، وأبو قيس ، وأبو لبابة في عشرة نفر اعترفوا بذنبهم في التخلف عن غزوة ثبوك و تابوا إلى الله وربطوا أنفسهم في سوارى المسجد النبوي أياما حتى نزلت هذه الآية في توبة الله عليهم .

والاعتراف : افتعال من عَمَرف. وهو للمبالغة في المعرفة ، ولذلك صار بمعنى الإقرار بالذنب بالشيء وترك إنكاره ، فالاعتراف بالذنب كناية عن التوبة منه، لأن الإقرار بالذنب الفائت إنما يكون عند الندم والعزم على عدم العود إليه ، ولا ينتصور فيه الإقلاع الذي هو من أركان التوبة لأنه ذنب مضى، ولكن يشترط فيه العزم على أن لا يعود .

العَرْوَ وَعَدَمُ الْإِنْفَاقَ عَلَى الْجَيْشُ . أَنَّ لَهُ مَا الْمُعَالَّمُ مَا الْمُعَالَّ التَّحْلُفُ عَنَ العَرْوَ وَعَدَمُ الْإِنْفَاقَ عَلَى الْجَيْشُ . أَنَّ لَهُ مَا مَا الْمُعَالَقُ مَا اللهُ الل

وقوله «خلطوا عملا صالحا وآخر سينًا » جاء ذكر الشيئين المختلطين بالعطف بالواو على اعتبار استوائهما في وقوع فعل الخلط عليهما ويقال : خلط كذا بكذا على اعتبار أحد الشيئين المختلطين متلابسين بالخلط، والتركيبان متساويان في المعنى ، ولكن العطف بالواو أوضح وأحسن فهو أفصح . تربيها العطف بالواو أوضح وأحسن فهو أفصح . تربيها المعلق بالواو أوضح وأحسن فهو أفصح . تربيها العلم المعلق بالواو أوضح وأحسن فهو أفصح . تربيها العلم المعلق بالواو أوضح وأحسن فهو أفصح . تربيها المعلق المعلق

وعسى: فعل رجاء . وهي من كلام الله تعالى المخاطب به النبيء – صلى الله عليه وسلم – فهمي كناية عن وقوع المرجو ، وأن الله قد تــاب عليهم ؛ ولكن ذكر فعل الرجاء يستتبع معنى اختيار المتكلم في وقوع الشيء وعدم وقوعه .

ومعنى «أن يتوب عليهم» أي يقبل توبتهم ، وقد تقدم عند قول ه تعالى « فتلقى آ دم من ربه كلمات فتاب عليه » في سورة البقرة .

وجملة « إن الله غفور رحيم » تذييل مناسب للمقام .

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَدَوَاتِكَ سَكَنُ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

لما كان من شرط التوبة تدارك ما يمكن تداركه مما فات وكان التخلف عن الغزو مشت للا على أمرين هما عدم المشاركة في الجهاد، وعدم إنفاق المال في الجهاد، جاء في هذه الآية إرشاد لطريق تداركهم ما يُمكن تَدَارُكه مما فات وهو نفع المسلمين بالمال ، فالانفاق العظيم على غزوة تُبوك استنفد المال المعد لنوائب المسلمين ، فإذا أخذ من المخلفين شيء من المال انجبر به بعض الثلم الذي حل بمال المسلمين .

فهذا وجه مناسبة ذكر هذه الآية عقب التي قبلها. وقد روي أن الذين اعترفوا بذنوبهم قالوا للنبيء — صلى الله عليه و سلم — : هذه أموالنا التي بسببها تخلفنا عنك خذها فتصدق بها وطهرنا واستغفر لنا، فقال لهم : لم أومر بأن آخذ من أموالكم. حتى نزلت هذه الآية فأخذ منهم النبيء — صلى الله عليه وسلم — صدقاتهم، فالضمير عائد على آخرين اعترفوا بذنوبهم .

والتاء في « تطهيّرهم » تحتمل أن تكون تاء الخطاب نظر القوله «خذ» ، وأن تسكون تاء الغائبة عائدة إلى الصدقة .

وأيَّاما كان فالآية دالة على أن الصدقة تطهر وتزكي .

و التزكية : جعل الشيء زكيا ، أي كثير الخيرات . فقوله « تطهرهم » إشارة إلى مقام التخلية عن السيئات. وقوله « تزكيهم » إشارة إلى مقام التحلية بالفضائل والحسنات. ولا جرم ان التخلية مقدمة على التحلية . فالمعنى أن هذه الصدقة كفارة لذنوبهم ومجلبة للثواب العظيم .

والصلاة عليهم: الدعاء لهم. وتقدم آنفا عند قوله تعمالى « وصلوات الرسول ». وقد كان النبيء — صلى الله عليه وسلم — بعد نزول هذه الآية إذا جاءه أحد بصدقته يقول: اللهم صل على آل فلان. كما ورد في حديث عبد الله بن أبني أوفى بجمع النبيء — صلى الله عليه وسلم — في دعائه في هذا الشأن بين معنى الصلاة و بين لفظها فكمان يسماً ل من الله تعالى أن يصلي على المتصدق. والصلاة من الله الرحمة، ومن النبيء الدعاء.

وجملة « إن صلواتك سكن لهم » تعليل للامر بالصلاة عليهم بأن دعاءه سكن لهم، أي سبب سكن لهم، أي خير . فإطلاق السكن على هذا الدعاء مجاز مرسل .

والسكن: بفتحتين ما يُسكن إليه، أي يُطمأن إليه ويُرتاح به. وهو مشتق من السكون بالمعنى المجازي، وهو سكون النفس، أي سلامتها من الخوف ونحوه، لأن الخوف يوجب كثرة الحنر واضطراب الرأي فتكون النفس كأنها غير مستقرة، ولذلك سمي ذلك قلقا لأن القلق كثرة التحرك. وقال تعالى « وجاعل الليل سكنا » وقال « والله جعل لكم من بيوتكم سكنا »، ومن أسماء الزوجة السكن، أو لأن دعاءه لهم يزيد نفوسهم صلاحا وسكونا إلى الصالحات لأن المعصية تردد واضطراب، كما قال تعالى « فهم في ريبهم يترددون » ، والطاعة اطمئنان ويقين ، كما قال تعالى « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » .

وجملة «والله سميع عليم» تذييل مناسب لـالأمر بالدعـاء لهم. والمراد بالسميع هنا المجيب للدعاء. وذكره للاشارة إلى قبول دعاء النبيء — صلى الله عليه وسلم —. ففيه إيماء إلى التنويه بدعائه. وذكر العليم إيماء إلى أنه ما أمره بالدعاء لهم إلا لأن في دعائه لهم خيرا عظيما وصلاحا في الامـور.

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبسي بكر وأبو جعفر ويعقوب «صلواتيك» بصيغة الجمع . وقرأه حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف

و صلاتك » بطبيعة الإفتراد ، والقراءت إن سواء في لأنّ المقطود جنس صلاته عليه الصلاة والسلام : فمن قرأ بالجمع أفراد الجنس بالمطابقة لأن الجلم المعرف البائضافة يعم عن قرأ بالإفراد فهميت أفراد الجنسل بالالترام . قبل قرأ بالإفراد فهميت أفراد الجنسل بالالترام .

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُهِذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

إن كان الذين اعترفوا بذنوبهم وعرضوا أموالهم للصدقة قد بقي في نفوسهم اضطراب من حوف أن لا تكون توبتهم مقبولة وأن لا يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد رضي عنهم وكان قوله «إن صلواتك سكن لهم» مشيرا إلى ذلك ، وذلك الذي يشعر به اقتران قبول التوبة وقبول الصدقات هنا ليناظ قوله « اعترفوا بذنوبهم » وقوله « خد من أموالهم صدقة» كانت جملة «ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة» استينافا بيانيا ناشئا عن التعليل بقوله «إن صلواتك شكن لهم»، لأنه يثير سؤال من يسأل عن موجب اضطراب نفوسهم بعد أن قابوا ، فيكون الاستفهام تقرير المشوبا بتعجيب من ترددهم في قبول توبتهم . والقصود منه التذكير بأمر معلوم لانهم جروا على حال نسيانه ، ويكون ضوير « يعلموا » .

وإن كان الذين اعترفوا بذنوبهم لم يخطر ببالهم شك في قبول توبتهم وكان قوله «إن صلواتك سكن لهم» مجرد إرشاد من الله لرسوله إلى حكمة دعائه لهم بأن دعاءه يصلح نفوسهم ويقوي إيدانهم كان الكلام عليهم قد تم عند قوله « والله سميع عليم» ، وكانت جملة « ألم يعلموا » مستأنفة استئنافا ابتدائيا على طريقة الاستطراد لترغيب أمثال أولئك في التوية ممن تأخروا عنها ، وكان ضمير «ألم يعلموا» عائدا إلى ما هو معلوم من مقام التنزيل وهو الكلام على أحوال الأمة ، وكان الاستفهام إنكاريا .

ونُزُلُ جينِعهم منزلة من لا يعلم قبول التوبة ، لأن حالهم حال من لا يعلم ذلك سواء في ذلك من يعلم قبولها ومن لا يعلم حقيقة ، وكان الكلام أيضا مسوقا للتحرُّضيض ، وقوله و «أن الله هو التواب الرحيم» عطف على « أن الله هو يقبل التوبة» ، تنبيها على أنه كما يجب العلم بأن الله يفعل ذلك يجب العلم بأن من صفاته العُلى أنه التواب الرحيم ، أي الموصوف بالإكثار من قبول توبة التاثبين ، الرحيم لعباده . ولا شك أن قبول التوبة من الرحمة فتعقيب (التواب) برالرحيم) في غاية المناسبة .

﴿ وَقُلَ أَعْمَلُوا فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُودُونَ إِلَى عَلَم الْمُؤْمِنُونَ وَسَتُودُونَ ﴾ إِلَى عَلْمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَة فَيُنْبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

عطف على جملة «ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة» الذي هو في قوة إخبارهم بأن الله يقبل التوبة وقل لهم أعملوا، أي بعد قبول التوبة، فإن التوبة إنما ترفع المؤاخذة بما مضى فوجب على المؤمن الراغب في الكمال بعد توبته أن يزيد من الأعمال الصالحة ليجبر ما فاقه من الأوقات التي كانت حقيقة بأن يعيرها بالحسات فعمرها بالسيئات فإذا وودت عليها التوبة زالت السيئات وأصبحت تلك المدة فارغة من العمل الصالح، فلذلك أمروا بالعمل عقب الإعلام بقبول توبتهم لأنهم لما قبلت توبتهم كان حقا عليهم أن يدلوا على صدق توبتهم وفرط رغبتهم في الارتقاء إلى مراتب الكمال حتى بكحقوا بالذين سبقوهم ، فهذا هو المقصود ، ولذلك كان حذف مفعول (اعملوا) لأجل التعويل على القرينة ، ولأن الأمر من الله لا يكون بعمل غير صالح، والمراد بالعمل ما يشمل العمل الغمل الغمل ما يشمل العمل الغمل من الله لا يكون بعمل عير صالح، والمراد بالعمل ما يشمل العمل الغمل من الاعتقاد والنية. وإطلاق العمل على ما يشمل ذلك تغليب .

و تفريع لا تسيرى الله عملكم له زيادة في التحقيض. وفيه تحدير من التقصير أو من ارتكاب المعاصي لأن كون عملهم بمرأى من الله مما يبعث على جعله يرضي الله تعالى. وذلك تناكير لهم بإطلاع الله تعالى بعلمه على جميع الكائنات. وهذا كقول النبيء - صلى الله عليه وسلم - في بيان الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن الم تكن تراه فإن الم .

وعطف (ورسوله) على أسم الجلالة لأنه عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله وهو الذي يتولى معاملتهم على محسب العمالهم بالمه صفة رة شاله إساله المسالم المسالمة المسالمة الله وهو وعطف «المؤمنون» أيضا لأنهم شهداء الله في أرضه ولأن هؤلاء لما تابوا قد رجعوا إلى حضيرة جماعة الصحابة فإن عملوا مثلهم كانوا بدحل الكرامة منهم والا كانوا ملحوظين منهم بعين الغضب والانكار. وذلك مما يحذره كل أحد هو من قوم يرمقونه شزرا ويرونه قد جاء نكرا.

والرؤية المسندة إلى الله تعالى رؤية مجازية. وهي تعلق العلم بالواقعات سواء كانت ذوات مبصرات أم كانت أحداثا مسموعات ومعاني مدركات، وكذلك الرؤية المسندة إلى الرسول — صلى الله عليه وسلم — والمؤمنين المعنى المجزى لقوله « عملكم » .

وجملة « وستردون إلى عالم الغيب والشهادة » من جملة المقول. وهو وعد ووعيد معا على حسب الأعمال، ولذلك جاء فيه « بما كنتم تعملون » وقد تقدم القول في نظيره آنفا.

﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيهِمْ

هذا فريق آخر عطف خبره على خبر الفرق الآخرين. والمراد بهؤلاء من بقي من المخلفين لم يتب الله عليه ، وكان أمرهم موقوفا إلى أن يقضي الله بما يشاء. وهؤلاء نفر ثلاثة ، هم : كعب بن مالك، وهلال بن أمية ، ومرارة بن الربيع ، وثلاثتهم قلا تخلفوا عن غزوة تبوك. ولم يكن تخلفهم نفاقا ولا كراهية للجهاد ولكنهم شعلوا عند خروج الجيش وهم يحسبون أنهم يلحقونه وانقضت الايام وأيسوا من اللحاق . وسأل عنهم النبيء – صلى الله عليه وسلم – وهو في تبوك. فلما رجع النبيء – صلى الله عليه وسلم – أتوه وصد قوه ، فلم يكلمهم، ونهى المسلمين عن كلامهم ومخالطتهم، و أمرهم باعتزال نسائهم ، فامتثلوا وبقوا كذلك خمسين ليلة ، فهم في تلك المدة مر جون لأمر الله. وفي تلك المدة نزلت هذه الآية «ثم تاب الله عليهم» . وأنزل فيهم قوله « لقد تاب الله على النبيء والمهاجرين والانصار – إلى قوله – وكونوا مع الصادقين ».

وعن كعب ابسن مالك في قصته هذه حا.يث طويل أغر في صحيح البخاري .

على التوبة والتنبيه إلى فتح بابها. وقد جوز المفسرون عود ضمير «ألم يعلموا» إلى الفريقين اللذين أشرنا إليهما .

وقوله « هو يقبل التوبة » (هو) ضمير فصل مفيد لتأكيد الخبر. و « عن عباده » متعلقة ب«يقبل» لتضمنه معنى يتجاوز ، إشارة إلى أن قبول التوبة هو التجاوز عن المعاصي المتوب منهـــا .

فكأنه قيل: يقبل التوبة ويتجاوز عن عباده. وكان حق تعدية فعل (يقبل) أن يكون بحرف(من). ونقل الفخر عن القاضي عبد الجبار أنه قال: لعل (عن) أبلغ لأنه ينبثى عن القبول مع تسهيل سبيله إلى التوبة التي قبلت. ولم يبين وجه ذلك، وأحسب أنه يريد ما أشرنا إليه من تضمين معنى التجاوز.

وجيء بالخبر في صورة كلية لأن المقصود تعميم الخطاب ، فالمراد (بعباده) جميع الناس مؤمنهم وكافرهم لأن التوبة من الكفر هي الايمان .

والآية دليل على قبول التوبة قطعا إذا كانت توبة صحيحة لأن الله أخبر بذلك في غير ما آية . وهذا متفق عليه بالنسبة لتوبة الكافر عن كفره لأن الادلة بلغت مبلغ التواتر بالقول والعمل ، وممختلف فيه بالنسبة لتوبة المؤمن من المعاصي لأن أدلته لا تعدو أن تكون دلالة ظواهر ؛ فقال المحققون من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين . مقبولة قطعا . ونقل عن الأشعري وهو قول المعتزلة واختاره ابن عطية وأبوه وهو الحق . وادعى الامام في المعالم الاجماع عليه وهي أولى بالقبول . وقال الباقلاني وإمام الحرمين والمازري : إنما يقطع بقبول توبة طائفة غير معينة ، يعنون لأن أدلة قبول جنس التوبة على الجملة متكاثرة متواترة بلغت مبلغ القطع ولا يقطع بقبول توبة تائب بخصوصه . وكأن خلاف هؤلاء يرجع إلى عدم القطع بأن التائب المعين تاب توبة نصوحا . وفي هذا نظر لأن الخلاف في توبة مستوفية أركانها وشروطها . وقد تقدم ذلك عند قوله تعالى « إنما التوبة على الله للذين يعلمون السوء بجهالة » الآية في سورة النساء .

والأخذ في قوله « ويأخذ الصدقات » مستعمل في معنى القبول ، لظهور أن الله لا يأخذ الصدقة أخذا حقيقيا ، فهو مستعار للقبول والجزاء على الصدقة . وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفو وخلف « مرجون» بسكون الواو بدون همز على أنه اسم مفعول من أرجاه بالألف، وهو مخفف أرجأه بالهمز إذا أخره، فيقال في مضارعه المخفف: أرجيته بالياء، كقوله و تُرجي من تشاء منهن بالياء ، فأصل مرجون مرجيون مرجيون. وقرأ البقية «مرجيون» بهمز بعد الجيم على أصل الفعل كما قرىء « ترجىء من تشاء ». واللام في قوله ولأمر الله » للتعليل ، أي مؤخرون لأجل أمر الله في شأنهم . وفيه حذف مضاف ، تقديره : لأجل انتظار أمر الله في شأنهم لأن التأخير مشعر بانتظار شيء .

وجملة « إما يعذبهم وإما يتوب عليهم » بيان لجملة « وآخرون مُرجَون » باعتبار متعلق خبرها وهو « لأمر الله » ، أي أمر الله الذي هو إما تعذيبهم ، و إما توبته عليهم. ويفهم من قوله « يتوب عليهم » أنهم تابوا .

والتعذيب مفيد عدم قبول توبتهم حينئذ لأن التعذيب لا يكون الا عن ذنب كبير. وذنبهم هو التخلف عن النفير العام ، كما تقدم عند قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قبل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الارض، الآية . وقبول التوبة عما مضى فضل من الله .

و (إما) حرف يدل على أحد شيئين أو أشياء. ومعناها قريب من معنى (أو) التي للتخيير، إلا أن (إما) تدخل على كلا الاسمين المخير بين مدلوليهما وتحتاج إلى أن تتلي بالواو، ورأو) لا تدخل الا على ثاني الاسمين. وكان التساوي بين الامرين مع (إما) أظهر منه مع رأو) لأن رأو) تشعر بأن الاسم المعطوف عليه مقصود ابتداء. وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى وقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، في سورة الاعراف:

و و يعذبهم \_ ويتوب عليهم ، فعلان في معنى المصدر حذفت زأن المصدرية منهما فارتفعا كارتفاع قولهم و تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ، لأن موقع ما بعد (إما) للاسم نحو « إما العذاب وإما الساعة » و «إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا،

الله وجمُّلة ووالله عليم حكيم «تذبيل مناسب لإبهام أمرهم على الناس، أي والله عليم بما يليق بهم من الأمرين، حكم تقديره حين تتعلق به إرادته ، المقيم المعالم الم

﴿ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَ كُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْضَادًا لِمِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْضَادًا لِمِّنَ خَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّ الْحُسْنِينَ وَاللَّهُ وَشَهَدُ إِنَّهُمْ لَكَلْدِبُونَ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبِدًا لَّسَجِدًا السَّسَ عَلَىٰ التَّقُومَ مِنْ أَوَّل يَوْم أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالُ المُطَّهِرِينَ ﴾

هذا كلام على فريق آخر من المؤاخذين بأعمال عملوها غضب الله عليهم مس أجلها ، وهم فريق من المنافقين بنوا مسجدا حول قباء لغرض سيء لينصرف إخوانهم عن مسجد المؤمنين وينفر دوا معهم بمسجد يخصهم . فالجملة مستأنفة ابتدائية على قراءة من قرأها غير مفتتحة بواو العطف ، وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر . ونكتة الاستثناف هنا التنبيه على الاختلاف بين حال المراد بها وبين حال المراد بالجملة التي قبلها وهم المرجون لأمر الله . وقرأها البقية بواو العطف في أولها ، فتكون معطوفة على التي قبلها لأنها مثلها في ذكر فريق آخر مثل من ذكر فيما قبلها .

وعلى كلتا القراءَتين فالكلام جملة أثر جملة وليس ما بعد الواو عطف مفرد .

وقوله «الذين» مبتدأ وخبره جملة «لا تقم فيه أبدا» كما قاله الكسائي. والرابط هو الضمير المجرور من قوله «لا تقم فيه» لأن ذلك الضمير عائد إلى المسجد وهو مفعول صلة الموصول فهو سببي للمبتدأ ، إذ التقدير : لا تقم في مسجد اتخذوه ضرارا ، أو في مسجدهم، كما قدره الكسائي. ومن أعربوا و أفمن أسس بنيانه ، خبرا فقد بعدوا عن المعنى .

والآية أشارت إلى قصة انتخاذ المنافقين مسجدًا قرب مسجدً قبياء لقصد الضوار، وهم طائفة من بني غنه بن عرف وبني سالم بن عموف من أهل العوالي. كانوا اثني عشر رجلا سماهم ابن عطية. وكان سبب بنائهم إيام أن أبا عامر

واسمه عبد عمرو، ويلقب بالراهب من بني غنم بن عوف كان قد تنصر في الجاهلية فلما جاء الاسلام كان من المنافقين. ثم جاهر بالعداوة وخرج في جماعة من المنافقين فحزب الأحزاب التي حاصرت المدينة في وقعة الخندق فلما هزمهم الله أقام أبو عامر بمكة . ولما فتحت مكة هرب إلى الطائف، فلما فتحت الطائف واسلمت ثقيف خرج أبو عامر إلى الشام يستنصر بقيصر، وكتب إلى المنافقين من قومه يأمرهم بأن يبنوا مسجدا ليخلصوا فيه بأنفسهم، ويعدهم أنه سيأتي في جيش من الروم ويخرج المسلمين من المدينة. فانتدب لذلك أثنا عشر رجلا من المنافقين بعضهم من بني عمرو بن عوف وبعضهم من أحلافهم ن بني ضبيعة بن زيد وغيرهم، فبنوه بجانب مسجد قباء، وذلك قبيل مخرج رسول الله – صلّى الله عليه وسلم – وقالوا : بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة ونحن نحب أن تصلي لنا فيه ، فقال لهم رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – إني على جناح تصلي لنا فيه ، فقال لهم رسول الله – صلّى الله عليه وسلّم – إني على جناح سفر وحال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه. فاحا من غزوة تبوك سألوه أن يأتي مسجدهم فأنزل الله هذه الآية ، وحلفوا أنهم ما أرادوا به إلا خيرا .

والضرار: مصدر ضار مبالغة في ضر ، أي ضرارًا لأهل الإسلام. والتفريق بين المؤمنين هو ما قصدوه من صرف بني غُنم وبني سالم عن قباء.

والإرصاد: التهيئة. والمراد بمن حارب الله ورسوله أبو عامر الراهب، لأنه حارب رسول الله — صلى الله عليه وسلم — مع الأحزاب وحاربه مع ثقيف وهوازن ، فقوله (من قبل ) إشارة إلى ذلك ، أي من قبل بناء المسجد .

وجملة « وليحلفن إن أردنا إلا الحسني» معترضة، أو في موضع الحال . والحسني : الخير.

وجملة ﴿ وَاللَّهِ يَشْهَا. إنهم لكاذبون ﴾ معترضة .

وجملة ولا تقم فيه أبدا، هي الخبر عن اسم الموصول كسا قدمننا. والمراد بالقيام الصلاة لأن أولها قيام .

ووجه النهبي عن الصلاة فيه أن صلاة النبيء — صلى الله عليه وسلم — فيه تكسبه يُمنا وبركة فلا يرى المسلمون لمسجد قباء مزية عليه فيقتصر بنو غنم وبنو سالم على المصلاة فيه لقربه من منازلهم ، وبذلك يحصل غرض المنافقين من وضعه للتفريت بين جماعة المسلمين . فلما كانت صلاة النبيء — صلى الله عليه وسلم — فيه مفضية إلى ترويج مقصدهم الفاسد صار ذلك وسيلة إلى مفسدة فتوجه النهي إليه . وهذا لا يطلع على مثله إلا الله تعالى . وهذا النهي يعم جميع المسلمين لأنه لما نهي النبيء عن الصلاة فيه علم أن الله سلب عنه وصف المسجدية فصارت الصلاة فيه باطلة لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ، ولمذلك أمر رسول الله — صلى الله عليه وسلم — عمار بن ياسر ووحشيا مولى المنطعم بن عدي ومالك بن الدخشم ومعن بن عدي فقال : « انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وحرقوه » ، ففعلوا . وتحريقه تحريق الأعواد التي يتخذ منها السقف ، والجذوع التي تجعل له أعمدة .

وقوله «لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه» احتراس مما يستلزمه النهي عن الصلاة فيه من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوه للصلاة فيه فأمره الله بأن يصلي في ذلك الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار أن يصلي في مسجده أو في مسجد قباء ، لئلا يكون لامتناعه من الصلاة من حظوظ الشيطان أن يكون صرفه عن صلاة في وقت دعي للصلاة فيه، وهذا أدب نفساني عظيم.

وفيه أيضا دفع مكيدة المنافقين أن يطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه دعي إلى الصلاة في مسجدهم فامتنع ، فقوله «أحق » وإن كان اسم تفضيل فهو مسلوب المفاضلة لأن النهيءن صلاته في مسجد الضرار أزال كونه حقيقا بصلاته فه أصلاً.

ولعل نكتة الإتيان باسم التفضيل أنه تهكم على المنافقين بمُجازاتهم ظاهرا في دعوتهم النبيء — صلى الله عليه وسلم — للصلاة فيه بأنه وإن كان حقيقا بصلاته بمسجد أسس على التقوى أحتى منه ، فيعرف من وصفه بأنه (أسس على التقوى) أن هذا أسس على ضدها .

وسلم - سئل عن المراد من المستجد الذي أسس على التقرى في هذه الآية فقال: هو مسجد كم هذا. يعني المسجد النبوي بالمدينة. وثبت في الصحيح أيضا أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - فين الرجال الذين يحبون أن يتطهروا بأنهم بنو عمرو بن عوف أصحاب مسجد قباء. وذلك يقتضي أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجدهم ، لقوله وقيد رجال و مداري المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجدهم ، لقوله

ووجه الجمع بين هذين عندي أن يكون المراد بقوله تعالى والسجد أسس على التقوى من أول يوم ، المسجد الذي هذه صفته لا مسجد أواحدا معينا ، فيكون هذا الوصف كليا انحصر في قردين المسجد النبوي ومسجد قباء ، فأيهما صلى فيه رسول الله — صلى الله عليه وسلم — في الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار كان ذلك أحق وأجدر ، فيحصل النجاء من حظ الشيطان في الأمتناع من الصلاة في مسجدهم ، ومن مطاعنهم أيضا م ويحصل الجمع بين الحديثين الصحيحين، وقد كان قيام الرسول في المسجد النبوي هو دأبتها.

ومن جليل المنازع من هذه الآية ما فيها من حجة لصحة آراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ إذ جعلوا العام الذي كان فيه يوم الهجرة مبدأ التاريخ في الإسلام. وذلك ما الترعه السهيلي في الروض الآنف في فصل تأسيس مسجد قباء إذ قال يوم وفي قوله سيحانه و من أول يوم و (وقد علم أنه ليس أول الايام كلها ولا أضافة إلى شيء في اللفظ الظاهر فيه) من الفقه صحة ما اتفق عليه الصحابة وضوان الله عليهم مع عمر حين شاورهم في التاريخ، فاتفق وأيهم أن يكنون التاريخ من عام الهجر ذلانه الوقت الذي عز فيه الاسلام وأمين فيه النبيء \_ صلى الله عليه وسلم فوافق هذا ظاهر التنزيل ه

الله الله الله الله من الله عليه وسلم من وبمسجد قباء وجاء الضمير مفردًا مراعاة الله (مسجد) الذي هو جنس ، كالإفراد في قوله تعالى «و تؤمنون بالكتاب كله»،

وفيه تعريض بأن أهل مسجد الضرار ليسوا كذلك وقد كان المؤمنون من الانصار يجمعون بين الاستجمار بالأحجار والغسل بالماء كما دل عليه حديث وواه الدارقطني عن أبي أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك عن رسول الله — صلى الله عليه وسلم في هذه الآية «فيه رجال يحبون أن يتطهروا» فقال: يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيرا في الطهور فما طهوركم ؟ قالوا: «إن أحدنا إذا خرج من الغائظ أحب أن يستنجي بالماء. قال: هو ذلك فعليك وه»، فهذا يعم الأنصار كلهم، ولا يعارضه حديث أبي داود أن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — سأل أهل قباء عن طهارتهم لأن أهل قباء هم أيضا من الأنصار، فسؤ اله إياهم لتحقق اطراد هذا التطهر في قبائل الانصار.

وأطلقت المحبة في قوله و يحبون له كناية عن عمل الشيء المحبوب لأن الذي يحب شيئا ممكنا يعمله لا محالة. فقصاء التنويه بهم بأنهم يتطهرون تقربا إلى الله بالطهارة وإرضاء لمحبة تفوسهم إياها، بحيث صارت الطهارة خُلقاً لهم فلو لم تجب عليهم لفعلوها من تلقاء أنفسهم .

ب يعد على في في الله على المعتملة و المنها المسلمة المالية المعتملة المعتملة المعتملة المعتملة المعتملة المعتملة و الله يحب المطهرين » تلييل. وفيه إشارة إلى أن نفوسهم وافقت خلقا يحبه الله تعالى . و كفى بذلك تنويها بزكاء أنفسهم . الله تعالى . و كفى بذلك تنويها بزكاء أنفسهم .

﴿ أَقَمَنْ اللَّهِ وَرَضُولُ عَلَيْ اللَّهِ وَرَضُولُ عَيْرًا إِمْ مَنْ أَسِس بُنيسِنَهُ عَلَيى شَفا جَرَفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِيهِ فِي نَادِ المَ مَنْ أَسِس بُنيسِنَهُ عَلَيى شَفا جَرَفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِيهِ فِي نَادِ

تفريع على قوله « لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » لزيادة بيّان أحقية المسجد المؤسسَّشُ عَلَى التقوي بالصّلاة عَيْهُ .

وبيان أن تفضيل ذلك المسجد في أنه حقيق بالصلاة فيه تفضيل مسلوب المشاركة لأن مسجد الضوار ليس حقيقاً بالصلاة فيه بعد النهني ، لأن صلاة النبني مسلم الله عليه

وسلم ــ لو وقعت لأكسبت متقصد وأضعيه رواجا بين الامة وهو غرضهم التفريق بين جماعات المسلمين كما تقدم .

> والفاء مؤخرة عن همزة الاستفهام لأحقية حرف الاستفهام بالتصدير . والاستفهام تقريري .

والتأسيس : بناءُ الأساس ، وهو قاعدة الجدار المبني من حجر وطين أو جص .

والبنيان في الأصل مصدر بوزن الغُفران والكفران،اسم لإقامة البيت ووضعه سواء كان البيت من أثواب أم من أدم أم كان من حجر وطين فكل ذلك بناء.ويطلق البنيان على المبني مـن الحجـر والطين خاصة . وهو هنا مطلق على المفعول ، أي المبني .

وما صدق (من) صاحبُ البناء ومستحقه ، فإضافة البنيان إلى ضمير (مـن) إضافة على معنى اللام .

وشُبه القصد الذي جعل البناء لأجله بأساس البناء، فاستعير له فعل «أسس» في الموضعين.

ولما كان من شأن الأساس أن تطلب له صلابة الأرض لدوامه جعلت التقوى في القصد الذي بني له أحد المسجدين، فشبهت التقوى بما يرتكز عليه الأساس على طريقة المكنية، ورُمز إلى المشبه به المحذوف بشيء من ملائماته وهو حرف الاستعلاء. وفُهم أن هذا المشبه به شيء راسخ ثابت بطريق المقابلة في تشبيه الضد بما أسس على شفا جُرُف هار ، وذلك بأن شبه المقصد الفاسد بالبناء بجرف جرف منهار في عدم ثبات ما يقام عليه من الأساس بله البناء على طريقة الاستعارة التصريحية . وحرف الاستعلاء ترشيح .

وفرع على هذه الاستعارة الأخيرة تمثيل حالة هدمه في الدنيا وإفضائه ببانيه إلى جهنم في الآخرة بانهيار البناء السُؤسس على شفاً جُرف هار بساكنه في هوة.وجعل الانهيار به إلى نار جهنم إفضاء إلى الغاية من التشبيه . فالهيئة المشبهة مركبة من محسوس ومعتقول وكذلك الهيئة المشبه بها . ومقصود أن البنيان الأول حصل منه غرض بنانيه

لأن غرض الباني دوام ما بناه. فهم لما بنوه لقصد التقوى ورضى الله تعالى ولم يُذكر ما يقتضي خيبتهم فيه كما ذُكر في مقابله عُلم أنهم قد اتقوا الله بذلك وأرضوه ففازوا بالجنة، كما دلت عليه المقابلة، وأن البنيان الثاني لم يتحصل غرض بانيه وهو الضرار والتفريق فخابوا فيما قصدوه فلم يثبت المقصد، وكان عدم ثباته مفضيا بهم إلى الناركما يفضى البناء المنهار بساكنه إلى الهلاك.

والشَّفا ـ بفتح الشين وبالقصر ـ : حرف البئر وحرف الحفرة . والجُرُف ـ بضمتين ـ : جانب الوادي وجانب الهُوة .

وهار: اسم مشتق من هار البناء وإذا تصدع، فقيل: أصله هور بفتحتين كما قالوا خلكف في خالف. وليست الالف التي بعد الهاء ألف فاعل بل هي عين الكلمة منقلبة عن الواو لأن الواو متحركة وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا، وقيل هو اسم فاعل من هار البناء وأصل وزنه هاور، فوقع فيه قلب بين عينه ولامه تخفيفا. وقد وقع ذلك في ألفاظ كثيرة من اللغة مثل قولهم: شاكي السلاح، أصله شائيك. ورجل صات عالي الصوت أصله صائت ويدل لذلك قولهم: انهار ولم يقولوا انهرى. وهر مبالغة في هار.

وقرأ نافع وابن عامر وحدهما فعل « أسس » في الموضعين بصيغة البناء للمفعول ورفع «بنيانُه» في الموضعين. وقرأها الباقون بالبناء للفاعل ونصب «بنيانَه» في الموضعين.

وقرأ الجمهور « جُرُف » — بضم الراء — . وقرأه ابن عامر وحمزة وأبو بكر عن عاصم وخلف ً — بسكون السراء — .

وجملة « والله لا يهدى القوم الظالمين » تذييل، وهو عام يشمل هؤلاء الظالمين الذين بنوا مسجد الضرار وغيرهم .

﴿ لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْارِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تُقَطَّعَ قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

جملة «لا يزال بنيانهم» يجوز أن تكون مستأنفة لتعدّاد مساوي مسجد الضرار بذكر سوء عواقبه بعد أن ذكر سوء الباعث عليه وبعد أن ذكر سوء وقعه في الاسلام

بأن نهى الله رسوله عن الصلاة فيه وأمرة بهدمه، لأنه لما نهاه عن الصلاة فيه فقد صار المسلمون كلهم منهيين عن الصلاة فيه، فسلب عنه حكم المساجد، وللظلف أمر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يهدمه , ويرجح هذا الوجه أنه لم يؤت بضمير المسجد أو البنيان بل جنيء باسمه الظاهر .

ويجوز أن تكون خبرا ثانيا عن « الذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا » كأنه قيل : لا تقم فيه ولا يزال ريبة " في قلوبهم ، ويكون إظهار لفظ « بنيانهم » لزيادة إيضاحه . والرابط هو ضمير « قلوبهم » .

والمعنى أن ذلك المسجد لما بنوه الغرض فاسد فقد جعله الله سببا ليقاء النفاق في قلوبهم ما دامت قلوبهم في أجسادهم.

وجَعَلِ البنيان ريبة مبالغة كالوصف بالمصدر؛ والعنى أنه سبب الريبة في قلوبهم. والريبة؛ الشك، فإن النفاق شك في الدين، لأن أصحابه يترددون بيل موالاة المسلمين والإخلاص للكافرين .

وقوله « إلا أن تقطع قلوبهم » استثناء تهكمي. وهو من قبيل تأكيد الشيء بما يشبه ضده كقوله تعالى «ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سسّم الخياط، ، أي يبقى ريبة أبدا إلا أن تقطع قلوبهم منهم وما هي بسُقطعة .

وجملة «والله عليم حكيم» تذييل مناسب لهذا الجعل العجيب والإحكام الرشيق. وهو أن يكون ذلك البناء سبب حسرة عليهم في الدنيا والآخرة .

وقرأ الجمهور «تُقطع» بضم التاء. وقرأه ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب « تَقطَّع » بفتح التاء على أن أصله تتقطع ! وقرأ يعقوب « إلى أن تقطع » بحرف (إلى) التي للانتهاء .

ments of the subsequences in the state included topic to making amount from

the temporary and the first with the first may a think and a finite field the first indication of the Alle

و إِنَّ اللَّهَ اَشْتَرَا فِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُولَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجُنَّةَ يَقَــتلونَ وَعُدا عَلَيْهِ حَقَّا اللَّهِ فَيقَتَلُونَ وَيَقَتَلُونَ وَعُدا عَلَيْهِ حَقَّا اللَّهِ فَيقَتَلُونَ وَيَقَتَلُونَ وَعُدا عَلَيْهِ حَقَّا فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ وَالْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ وَالْفَوْنُ الْعَظِيمُ الْهَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ بِيهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْنُ الْعَظِيمُ الْهَحَدِهِ مِن اللَّهُ وَالْفَوْنُ الْعَظِيمُ الْهَحْدِهِ مِن اللَّهِ بَيْعِكُمُ اللَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْنُ الْعَظِيمُ الْهَحَدِهِ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْم

وتمهيداً الذكر التوبة على الذين تخلفوا عن الغروة وكافوا صادقيل في أيسائهم والفبياء الفين أضدوا الكفر ففاقا بأنهم لا يتوب الله عليهم ولا يستغفر لهم وملوله عاصل الله عليه الفين أضدوا الكفر ففاقا بأنهم لا يتوب الله عليهم ولا يستغفر لهم وملوله عاصل الكلام لعليه عليه وسلم — . والمناسبة ما تقدم من ذكر أحوال المنافقيل الفين تشاشل الكلام لعليها ابتداء من قوله «بأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قبل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الارض، الآيات، وما تولد على ذلك من ذكر مختلف أحوال المخلفين عن الجهاد واعتلالهم الآيات، وما تولد على ذلك من ذكر مختلف أحوال المخلفين عن الجهاد واعتلالهم وما عقب ذلك من بناء مسجد الفرار

التحريض على الجهاد بصيغة الاستفهام الإنكاري وتمثيلهم بحال من يُستنهض لمعمل التحريض على الجهاد بصيغة الاستفهام الإنكاري وتمثيلهم بحال من يُستنهض لمعمل فيتثاقل إلى الارض في قوله تعالى و مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الارض في قوله تعالى و مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الارض في قالم المؤمنون منزلة المتردد الطالب في كون جزاء الجهاد استحقاق المتحدد الطالب في المون جزاء الجهاد السنحقاق المتحدد الطالب في المون جزاء الجهاد السنحقاق المتحدد الطالب في المدن المتحدد ال

والاشتراء؛ مستعار الوعدبا لجزاء عن الجهادة كما ذل عليه قوله و وعد العليه حقا،

ولما كمان شأن الباء أن تدخل على الثمن في صيغ الاشتراء أدخلت هنا في « بأن لهم الجنة » لمشابهة هذا الوعد الثمن . وليس في هذا التركيب تمثيل إذ ليس ثمة هيئة مشبهة وأخرى مشبه بها .

والمراد بالمؤمنين في الاظهر أن يكون مؤمني هذه الامة. وهو المناسب لقوله بعد والمراد ببيعكم الذي بايعتم به ».

ويكون معنى قوله « وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل » ما جاء في التوراة والإنجيل من وصف أصحاب الرسول الذي يختم الرسالة. وهو ما أشار إليه قوله تعالى « والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم – إلى قوله – ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل – إلى قوله – ليغيظ بهم الكفار ».

ويجوز أن يكون جميع المؤمنين بالرسل – عليهم الصلاة والسلام – وهو أنسب لقوله « في التوراة والإنجيل » ، وحينئذ فالمراد الذين أمروا منهم بالجهاد ومن أمروا بالصبر على اتباع الدين من أتباع دين المسيحية على وجهها الحق فإنهم صبروا على القتل والتعذيب. فإطلاق المقاتلة في سبيل الله على صبرهم على القتل ونحوه مجاز ، وبذلك يكون فعل « يقاتلون » مستعملا في حقيقته ومجازه .

واللام في «لهم الجنة» للملك والاستحقاق. والمجرور مصدر، والتقدير: بتحقيق تملكهم الجنة، وإنما لم يقل بالجنة لأن الثمن لما كان آجلا كان هذا البيع من جنس السلم.

وجملة «يقاتلون في سبيل الله» مستأنفة استثنافا بيانيا، لأن اشتراء الأنفس والأموال وغرابته في الظاهر يثير سؤال من يقول : كيف يبذلون أنفسهم وأموالهم ؟ فكان جوابه « يقاتلون في سبيل الله » الح .

قال الطيبي : « فقوله « يقاتلون » بيان، لأن مكان التسليم هو المعركة، لأن هذا البيع سكم ، ومن ثمَم قيل « بأن لهم الجنة » ولم يقل بالجنة. وأتي بالامر في صورة الخبر ثم ألزم الله البيع من جانبه وضمن إيصال الثمن إليهم بقوله «وعدا عليه حقا»، أي لا إقالة

ولااستقالة من حضرة العزة. ثم ما اكتفى بذلك بل عين الصكوك المثبت فيها هذه المبايعة وهي التوراة والانجيل والقرآن» اه. وهو يرمي بهذا إلى أن تكون الآية تتضمن تمثيلا عكس ما فسرنا به آنفا .

وقوله «فيتَقتُلُون ويُقتلون» تفريع على «يُقاتلون»، لأن حال المقاتل لا تخلو من أحد هذين الأمرين. وقرأ الجمهور «فيتَقتلون» بصيغة المبني للفاعل وما بعده بصيغة المبني للمفعول. وقرأ حمزة والكسائي بالعكس. وفي قراءة الجمهور اهتمام بجهادهم بقتل العدو ، وفي القراءة الأخرى اهتمام بسبب الشهادة التي هي أدخل في استحقاق الجنة .

و « وَعَــدا » منصوب على المفعولية المطلقة من « اشترى » ، لأنه بمعنى وعد إذ العروض مؤجل .

و رحقا ، صفة «وعسدا » .

و (عليه) ظرف لغو متعلق بـ « حقا » ، قُدم على عامله للاهتمام بما دل عليه حرف (علي) من معنى الوجوب .

وقول ه « في التوراة » حال من «وعداً » . والظرفية ظرفية الكتاب للمكتبوب ، أي مكتوبا في التوراة والانجيل والقرآن (1) .

وجملة وومن أوفى بعهده من الله » في موضع الحال من الضمير المجرور في قوله « وعدا عليه حقا » ، أي وعدا حقا عليه ولا أحد أوفى بعهده منه ، فالاستفهام إنكاري بتنزيل السامع منزلة من يجعل هذا الوعد محتملا الوفاء وعدمه كغالب الوعود فيقال : ومن أوفى بعهده من الله إنكارًا عليه .

و « أوفى » اسم تفضيل من وفتّى بالعهد إذا فعل ما عاهد على فعله .

عن ذلك ما في الإصحاح المشرين من سفر التثنية فهو في احكام الحرب وما في الاصحاح من سفر يوشع °
وفي الفقرة (24) من الاصحاح الثامن عشر من انجيل لوقا

مناه اولايفِن، تفظيليَّة تحدولهي للابتلهاء عظه سيبوية المائي اللابتلهاء المجلوبين. وقاكرة اللهم قللَّظلالة بحرضائم المجلسين ولإحضاره المعنى، الجامع الضفات الكمّال. والعهد في الوعد وخلف والوعد الموكد ، والبيعة عهد ، والوصية عهد الذا آما الله الدرسات مهال المساعدة المساحدة المرادة المساعدة المساعدة

منه و تفريع على كون الرعاد بحق على الله ، وعلى أن الله أوفي بعهد فرمن كل واعد ، وأن يستنس المؤمن الدي المعمود هذا على الله المؤمن من هذه الأمقى من الأمقى من المؤمن الأمقى من المؤمن ال

وجملة «وذلك هو الفوز العظيم» تذييل جامع ، فإن اسم الإشارة الواقع في أوله جامع لصفات ذلك البيع بعوضيه . وأكد بضمير الفصل وبالجملة الاسمية وبالوصف د دالعظم المفد للأ همية .

إِ (العظيم) المفيد للأهمية . والعظيم المفيد الله ملية المفيد الله والمفيد الله والمفيد الله والمناع المفيد الله والمناع المفيد المفيد

الشّماء القَاعَلِين هَنَا أُوضَافَ لَلمؤمّنيَّنَ مَنْ قُولُهُ ﴿ إِنْ اللهُ السّرَى مَنْ المؤمّنينَ ﴾ فكان المجرّ ، ولكنه المجرّ ، ولكنه المجرّ ، ولكنه المجرّ ، ويسمى هذا الاستعمال المتماماً الحرّ جُها عَنْ الوصفية إلى الخبرية ، ويسمى هذا الاستعمال نعتا مقطوعا، وما هو بنعت اصطلاحي ولكنه نعت في المعنى .

فرالتاثبون) مُرَادُ مِنهُ أَنهُم مُقَارِ قُولُ لِلْدَنُوبُ شُواء كَانُ ذَلَكَ مَنْ عَيْرَ اقْتَرَ أَفْ دُنْبُ يَقْتضي البعوه » التوبة كما قال تعالى «لقد تاب الله على النبيء والمهاجرين والانصار الدين اتبعوه » الآية أم كان بعد اقترافه كقوله ولقالى ﴿ فَإِنْ يَتُوبُولُ يَكُ يَحْدُلُ اللهِ ﴿ وَلَقُلُو قَالُوا اللَّهُ مَا لَا يَعْدُ الْعَبُرُ اللَّهُمُ الْمُعَالِمُ وَلَقُلُهُ قَالُوا اللَّهُ أَمْ كَانْ بَعَدَ اقْتُرَافُهُ كَفُولُهُ لَعَالَى ﴿ فَإِنْ يَتُوبُولُ يَكُ يَحْدُلُ اللَّهِمُ الْمُعَالَى اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

The all the fieldings the

كلمة الكفرو كفروا بعد إسلامهم ١ الآية المتقدمة آنفا. وأول التوبة الإيمان لأنه إقلاع عن الشرك الدولة الإيمان لأنه إقلاع عن الشرك الدولة المناف في المؤمنيين عن المؤمنيين المناف ا

و(العابدون) : المؤدُّون لما أوجب الله عليهم .

ورالسائحون : مشتق من السياحة. وهي السير في الارض. والمراد به سير خاص عمود شرعا. وهو السفر الذي فيه قربة لله وامتثال لأمره مثل سفر الهجرة من دار الكفر أو السفر للحج أو السفر للجهاد أنسب بالمقام وأشمل للمؤمنين المأمورين بالجهاد بخلاف الهجرة والحج .

و« الراكعون الساجدون»: هم الجامعون بينهما ، أي المصلون، إذ الصلاة المفروضة لا تخلو من الركوع والسجود.

و «الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» : الذين يتد عون الناس إلى الهدى والرشاد وينهونهم عما ينكره الشرع ويأباه . وإنما ذكر الناهون عن المنكر بحرف العطف دون بقية الصفات، وإن كان العطف وتركه في الأخبار ونحوها جائزين، إلا أن المناسبة في عطف هذين دون غيرهما من الاوصاف أن الصفات الملكورة قبلها في قوله «الراكون الساجدون» الساجدون» ظاهرة في استقالال بعضها عن بعض ثم لما ذكر «الراكعون الساجدون» علم أن المراد الجامعون بينهما عالى المصلون بالنسبة إلى المسلمين ولأن الموصوفين بالركوع والسجود ممن وعدهم الله في التوراة والانجيل كافت صلاة بعضهم وكوعا فقط ، قال بالركوع والسجود عليه السلام «وخر راكعا وأنباب» ، وبعض الصلوات سجودا فقط كبعض صلاة النصارى، قال تعالى في شأن داود عليه السلام «وخر راكعا وأنباب» ، وبعض الصلوات سجودا فقط الراكعين » ولما جاء يعده «الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» وكانا صفتين مستقلتين عطفتا بالواو لئلا يتوهم اعتبار الجمع بينهما كالوصفين اللذين قبلهما وهما «الراكعون الساجلون» فالواو هنا كالتي في قوله تعالى «ثيبات وأيكارا»

و «الحافظون لحدود الله»: صفة جامعة للعمل بالتكاليف الشرعية عند توجهها. وحقيقة الحفظ توخي بقاء الشيء في المكان الذي يراد كونه فيه رغبة صاحبه في بقائه ورعايته عن أن يضيع. ويطلق مجازا شائعا على ملازمة العمل بما يؤمر به على نحو منا أمر به وهو المراد هنا، أي والحافظون لما عين الله لهم، أي غير المضيعين لشيء من حدود الله.

وأطلقت الحدود مجازا على الوصايا والأوامر. فالحدود تشمل العبادات والمعاملات لما تقدم في قوله تعالى « تلك حدود الله فلا تعتدوها » في سورة البقرة. ولذلك ختمت بها هذه الأوصاف. وعطفت بالواو لئلا يوهم ترك العطف أنها مع التي قبلها صفتان متلازمتان معدودتان بعد صفة الأمر بالمعروف.

وقال جمع من العلماء: إن الواو في قوله «والناهون عن المنكر» واو يكثر وقوعها في كلام العرب عند ذكر معدود ثامن ، وسموها واو الشمانية. قال ابن عطية : ذكرها ابن خالويه في مناظرته لأبي علي الفارسي في معنى قوله تعالى «حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها » . وأنكرها أبو علي الفارسي . وقال ابن هشام في مغني اللبيب «وذكرها جماعة من الأدباء كالحريري، ومن المفسرين كالثعلبي، وزعموا أن العرب إذا عدوا قالوا : ستة مسبعة وثمانية ، إيذانا بأن السبعة عدد تام وأن ما بعدها عدد مستأنف ، واستدلو ابايات سبعة وثمانية ، الندانا بأن السبعة عدد تام وأن ما بعدها عدد مستأنف ، واستدلو ابايات ثم قال : الثانية آية الزمر إذ قيل (فتحت) في آية النار لأن أبواب جهنم سبعة (وفتحت) في آية النار لأن أبواب جهنم سبعة (وفتحت) في آية التحريم ذكرها القاضي الفاضل وتبجم في آية التحريم ذكرها القاضي الفاضل وتبجم باستخراجها وقد سبقه إلى ذكرها الثعلبي ... وأما قول الثعلبي : أن منها الواو في قوله تعالى «سبع ليال وثمانية أيام حسوما » فسهو بين وإنما هذه واو العطف اه . وأطال في خلال كلامه بردود ونقوض .

وقال ابن عطية « وحدثني أبي عن الاستاذ النحوي أبي عبد الله الكفيف المالقي (1) وأنه قال : هي لغة فصيحة لبعض العرب من شأنهم أن يقولوا إذا عدّوا : واحد، اثنان،

ت) قال ابن عطية وكان من استوطن غرناطة واقرا فيها في مدة ابن حبوس (اى ديس بن حبوس الذى تملك عرناطة من سنة 420 الى ان توفى سنة 465) .

ثلاثة ، أربعة ، حمسة ، ستة ، سبعة ، وثمانية ، تسعة ، عشرة ، فهكذا هي لغتهم . ومتى جاء في كلامهم أمر ثمانية أدخلوا الواو » اه .

وقــال القرطبــي : هي لغة قريش .

وأقول: كثر الخوض في هذا المعنى للواو إثباتا ونفيا، وتوجيها ونقضا. والوجه عندي أنه استعمال ثابت، فأما في المعدود الثامن فقد اطرد في الآيات القرآنية المستكل بها. ولا يريبك أن بعض المقترن بالواو فيها ليس بثامن في العدة لأن العبرة بكونه ثامنا في الذكر لا في الرتبة.

وأما اقتران الواو بالأمر الذي فيه معنى الثامن كما قالوا في قوله تعالى «وفُتحت أبوابها». فإن مجيء الواو لكون أبواب الجنة ثمانية ، فلا أحسبه إلا نكتة لطيفة جاءت اتفاقية . وسيجيء هذا عند قوله تعالى في سورة الزمر «حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها».

وجملة «وبشر المؤمنين» عطف على جملة «إن الله اشترى من المؤمنين» عطف إنشاء على خبر. ومما حسَّنه أن المقصود من الخبر المعطوف عليه العمل به فأشبه الامر والمقصود من الامر بتبشيرهم إبلاغهم فكان كلتا الجملتين مرادا منها معنيان خبري وإنشائي. فالمراد بالمؤمنين هم المؤمنون المعهودون من قوله «إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم».

والبشارة تقدمت مرارا .

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِ مَي وَالَّذِينَ عَامَدُوا أَنْ يَّسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَالَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴾

استثناف نسخ به التخيير الواقع في قوله تعالى « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » فإن في ذلك تسوية بين أن يستغفر النبيء – صلى الله عليه وسلم – لهم وبين أن لا يستغفر في

انتفاء أهم الغرضين من الاستغفار، وهو حصول الغفران، فبقي للتخيير غَوض آخر وهو حُسن القول لمن يرى النبيء – صلى الله عليه وسلم – أنه أهل للملاطفة لذاته أو لبعض أهله، مثل قصة عبد الله بن عبد الله بن أبيّ، فأراد الله نسخ ذلك بعد أن درّج في تلقية على عادة التشريع في غالب الاحوال. ولعل الغرض الذي لأجله أبقي التخيير في الاستغفار لهم قد ضعف ما فيه من المصلحة ورجع ما فيه من المفسدة بانقراض من هم أهل لحسن القول وغلبة الدهماء من المنافقين الذين يحسبون أن استغفار النبيء – صلى الله عليه وسلم – لهم يتغفر لهم ذنوبهم فيصبحوا فرحين بأنهم ربحوا الصفقتين وأرضوا الفريقين، فنهتى الله النبيء – صلى الله عليه وسلم – ولعل المسلمين لما سمعوا تخيير النبيء في الاستغفار للمشركين ذهبوا يستغفرون لأهليهم وأصحابهم من المشركين طمعا في إيصال النفع إليهم في الآخرة فأصبح ذلك ذريعة إلى اعتقاد مساواة المشركين للمؤمنين في المغفرة فينتفي التفاضل الباعث على الرغبة في الإيمان، فنهي الله النبيء – صلى الله عليه وسلم – والمؤمنين معا عن الاستغفار المشركين بعد أن رخصه للنبيء – صلى الله عليه وسلم – والمؤمنين معا عن الاستغفار المشركين بعد أن رخصه للنبيء – صلى الله عليه وسلم – خاصة في قوله و استغفر لهم الولا تستغفر لهم».

وروى الترمذي والنسائي عن علي قال : سمعت رجلا يستغفر لأبويه المشركين قال : فقلت له : أتستغفر لأبويك وهما مشركان؟ فقال : أليس قد استغفر إبراهيم لأبويه وهما مشركان ، فذكرت ذلك لرسول الله – صلى الله عليه وسلم – فسزلت هذه الآية ، ي إلى قوله تعالى « إن إبراهيم لأواه حليم ». قال الترمذي : محديث حسن.

وقال ابن العربي في العارضة : هو أضعف ما رُوي في هذا الباب. وأما ما روي في أسباب النزول أن هذه الآية نزلت في استغفار النبيء - صلى الله عليه وسلم - لأبي طالب، أو أنها نزلت في سؤاله ربه أن يستغفر لأمه آمنة حين زار قبرها بالأبواء. فهما خبران واهيان لأن هذه السورة نزلت بعد ذلك بزمن طويل.

وجاءت صيغة النهمي بطريق نفسي الكون مع لام الجحود مبالغة في التنزه عن هذا الاستغفار، كما تقدم عند قوله تعالى « قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق » في آخر سورة العقود .

ا ويدخل في المشركين المتافقون الفاين علم النبيء على الله عملية وسلم به الفاقهم والذين علم المسلمون نفاقهم بتحقق الصفات التي أعلنت عليهم في هذه السؤرة الوغيرها ا

وزيادة «ولو كانوا أولي قربى » للسالغة في استقصاء أقرب الاحوال إلى المعذرة ، كما هو مفاد (لو) الوصلية ، أي فأولى إن لم يكونوا أولي قربى . وهذه المبالغة لقطع المعذرة عن المخالف، وتمهيد لتعليم من أغتر بما حكاه القرآن من استغفان إبراهيم لأبيه في نحو قوله تعالى «واغفر لأبي إنه كان من الضالين» ولذلك عقبه يقوله «وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه » النج ما مرجم المباينة ما المبايدة ا

وقد تقدم الكلام على (لو) الاتصالية عَنْدَ قُولُهُ تَعَالَى ﴿ وَلَوْ اَفْتَدِى بِهِ ﴾ في سورة آل عَمْ إِنَانَ مِنْهُ كَالِمًا مِثَانِهِ مُنْ أَوْلُ مُنْ أَوْلًا مِثَانِهِ لَا مُنْ اللهِ (أُوا ) لَفَعًا عِنْ

رِدَا لَمَا اللهِ مَدَا لَهُ مِنْ مَهِمَ مَنْ مَا مِنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَهُمَا عَبَيْنَ لَكُ أَنْهُ عَدُولَ لِللهِ تَبَرَّأً مَنْهُ إِنَّا إِنْ اللهِ مَنْ مُوعِدَةً وَعَدَهَلَ إِيَّاهُ فَ فَلَمَّا عَبَيْنَ لَكُ أَنَّهُ عَدُولَ لِللهِ تَبَرَّأً مَنْهُ إِنَّا إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وَالْمُوعِدَةُ: السَّمُ لَلُوعِدُ. وَالْوَعِدُ صَدَّرُ مِنْ أَبِي إِبْرَاهِيمِ لَا مُحَالَةً، كُمَّا يَدَلُ عَلَيْهُ الْاعْتَدَارُ لَا اللهِ اللهُ اللهِ المُحْلَمُ اللهِ اللهِ الل

وطريق تبين أنه عدو لله إما الوحي بأن نهاه الله عن الاستغفار لـه، وإما بعد أن مات على الشرك .

والتبرؤ : تفعل من برىء من كذا إذا تنزه عنه ، فالتبرؤ مبالغة في البراءة .

وجملة « إن إبراهيم لأواه حليم » استثنافٌ ثَنَاءٌ على إبراهيم. و «أواه » فُستر بمعان ترجع إلى الشفقة إما على النفس فتفيد الضراعة إلى الله والاستغفار ، وإما على الناس فتفيد الرحمة بهم والدعاء لهم .

ولفظ (أواه) مثال مبالغة : الذي يكثر قول أوّه بلغاته الثلاث عشرة التي عدها في القاموس، وأشهرُها أوّه بفتح الهمزة وواو مفتوحة مشددة وهاء ساكنة. قال المرادي في شرح التسهيل: وهذه أشهر لغاتها. وهي اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع لإنشاء التوجع، لكن الوسف به (أواه) كناية عن الرأفة ورقة القلب والتضرع حين يُوصف به من ليس به وَجع. والفعل المشتق منه (أواه) حقه أن يكون ثلاثيا لأن أمثلة المبالغة تصاغ من الثلاثي. وقد اختلف في استعمال فعل ثلاثي له، فأثبته قطرب وأنكره عليه غيره من النحاة.

وإتباع (لأواه) بوصف (حليم) هنا و في آيات كثيرة قرينة على الكناية وإيذان بمثار التأوه عنده .

والحليم: صاحب الحلم. والحلم — بكسر الحاء — : صفة في النفس وهي رجاحة العقل وثباتة ورصانة وتباعد عن العدوان. فهو صفة تقتضي هذه الامور، ويجمعها عدم القسوة. ولا تنافي الانتصار للحق لكن بدون تجاوز للقدر المشروع في الشرائع أو عند ذوي العقول.

قال:

حليم إذا ما الحلم زيس أهله مع الحلم في عين العدو مهيب

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيكِضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَيَاهُمْ حَدًّاى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

عطف على جملة « وما كان استغفار إبر اهيم » لاعتذار عن النبيء وإبر اهيم — عليهما الصلاة والسلام — في استغفار هما لمن استغفرا لهما من أولى القربى كأبي طالب وآزر ومن الأمة كعبد الله بن أبي بن سلول بأن فعلهما ذلك ما كان إلا رَجاءً منهما همدى من استغفرا له ، وإعانة له إن كان الله يريده ، فلما تبين لهما الثابت على كفره إما بموته عليه أو باليأس من إيمانه تركا الاستغفار له ، وذلك كله بعد أن أبلغا الرسالة ونصحا لمن استغفرا له . ولأجل هذا المعنى مهد الله لهما الاعتذار من قبل بقوله « من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم — وقوله — فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه » . وفي ذلك معذرة للمؤمنين المستغفرين للمشركين من أولى قرابتهم قبل هذا النهي. فهذا من باب « عفا الله عنك لم أذنت لهم » .

وفيه تسجيل أيضا لكون أولئك المشركين أحرياء بقطع الاستغفار لهم لأن أنبياء الله ما قطعوه عنهم الا بعد أن أمهلوهم ووعدوهم وبينوا لهم وأعانوهم بالدعاء لهم فما زادهم ذلك إلا طغيانا .

ومعنى «وما كان الله ليضل قوما » أن ليس من شأنه وعادة جلاله أن يكتب الضلال لقوم بعد إذ هداهم بارسال الرسل إليهم وإرشادهم إلى الحق حتى يبين لهم الأشياء التي يريد منهم أن يتقوها ، أي يتجنبوها . فهنالك يبلغ رسله أن أولئك من أهل الضلال حتى يتركوا طلب المغفرة لهم كما قال لنوح عليه السلام – «فلا تسألني ما ليس لك به علم » ولا كان من شأنه تعالى أن يكتب الضلال لقوم بعد إذ هداهم للايمان واهتدوا إليه لعمل عملوه حتى يبين لهم أنه لا يرضى بذلك العمل .

ثم إن لفظ الآية صالح لإفادة معنى أن الله لا يؤاخذ النبيء ــ صلى الله عليه وسلم ــ ولا إبراهيم عليه السلام ولا المسلمين باستغفارهم لمن استغفروا له من قبل ورود النهسي وظهور دليل اليأس من المغفرة، لأن الله لا يُواخِدُ قومًا هذاهم إلى الحق فيكتبهم ضلالا بالمعاصي حتى ببين لهم أن ما عملوه معصية، فموقع هذه الآية بعد جميع الكلام المتقدم صيرها كلاما جامعا تذييلا .

المه وجملة وإن الله بكل شيء عليم، تذييل مناسب المجملة الشابقة ، ووقوع إإن في أولها يفيداً معنى اللتفريع إلى المعلمون المجملة السابقة ، وهو أن الله لا يضل قوما بعد أن هذا هم الحق . له شالة السابقة ، وهو أن الله لا يضل قوما بعد أن هذا هم الحق . له شالة السابقة من المال المالة المالة

مَّ مِنْ لَا إِنَّ أَلِلَّهُ الْمُ مَلِّكِ السَّمِيةِ اللهِ وَمَا اللهِ عَلَيْهِ الْمُعْمِينِ وَيُمِينَ وَمَا لَكُمْ وَمَنْ حُونِي اللَّهِ اللهِ مِنْ وَلِّي الوَلاَ الصِيلِرِينَ اللهِ وَمِنْ اللهِ مِنْ وَلِيمِينَ وَمَا لَكُمْ مِنْ حُونِي اللَّهِ مِنْ وَلِّي الوَلاَ الصِيلِرِينَ اللهِ وَمِنْ اللهِ مِنْ وَلِي الوَلاَ الصِيلِرِينَ اللهِ

تَذَيِيلَ ثَانَ فِي قُوةَ التَّاكِيدُ لَقُولُهُ «إِنَّ الله بكُلُّ شِيءَ عَلَيمٌ »، وَلَذَلَكُ فَصْلُ بَدُونَ عَطْفُ لأَنْ ثَبُوتُ مَلَكُ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ لله تَعَالَى يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ عَلَيمًا بِكُلُّ شَيءَ لأَنْ تَخْلَفُ العلم عن التعلق ببعض المتملكات يفضى إلى إضاعة شَيُّونُهَا .

فافتتاح الجملة برزن مع عدم الشك في مضمون الخبر بعين أن رأن مجرد الأهتمام وين المنالية والتعليل مضمون الخبر بعين أن رأن مجرد الأهتمام وتكون مفيدة معنى التفريع بالقاء والتعليل .

ومعنى الملك : التصرف والتدبير. وقد تقدم عند قوله تعالى «مَـلَكُ يوم الدين» .

وزيادة جمالتي « يحيبي ويمبت » لتصوير معنى الملك في أتم مظاهره المحسوسة للناس المسلم بينهم أن ذلك من تصرف الله تعالى لا يستطيع أحد دفع ذلك ولا تأخيره .

ت وتحطف جملة ﴿ و ما الحكم حَنْ أدون الله من و لي ولا نصير ﴿ لتأليما المسلمين بأنها مَنْ مَنْ وَلِي ولا نصير ﴿ لتأليما المسلمين بأنها من من و لي مناول الآحوال لان الله وليهم فهو لا ينصرهم الوقالك متأسب الكفار لأن الكفار الله من الله متأسب الكفار الكلام المتعلق باستغفارهم المشركين بأنه لا يفيدهم منا على الله المناولة المناولة

كا و تقلم الكلام الكلام الكلام الذي و الما المنافرة العالمة الله المنافرة الما الملكم و الملكم

والنصير الناصر. وتقام معنى النصر عند قوله تعالى «ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون » في سورة البقرة .

انتقال من التحريض على الجهاد والتحذير من التقاعس والتوبيخ على التخلف، وما طرأ على ذلك التحريض من بيان أحوال الناس تُجاه ذلك التحريض وما عقبه من أعمال المنافقين والضعفاء والجبناء إلى بيان فضيلة الذين انتدبوا للغزو واقتحموا شدائده، فالجملة استئناف ابتدائي .

وافتتاحها بحرف التحقيق تأكيد لمضمونها المتقرر فيما مضى من الزمان حسما دل عليه الإنبان بالمسندات كلها أفعالا ماضية .

ومن المحسنات افتتاح هذا الكلام بها يؤذن بالبشارة الرضى الله على المؤمنين الذين غروا تبغولهما ما المائين غروا البغولهما ماتا والمسالا به المائة عنا الله المائة عنا الله المائة ا

وتقديم النبيء حصلى الله عيه وسلم – في تعلق فعل التوبة بالغُزّاة التنويه بشأن هذه التوبة وإتيانها على جميع الذنوب إذ قد علم المسلمؤن كلهم أن النبيء – صلى الله عليه وسلم – قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وسا تأخر .

ومعنى «تاب » عليه : غفر له ، أي لم يؤاخذه بالذنوب سواء كان مذنبا أم يمكنه ، كقوله تعالى «علم أن لن تحصوه فتاب عليكم » أي فغفر لكم وتجاوز عن تقصيركم وليس هنالك ذنب ولا توبة . فمعنى النوبة على النبيء والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه أن الله لا يؤاخذهم بما قد يحسبون أنه يسبب مؤاخذة كقول النبيء بصلى الله عليه وسلم - « لعل الله اطلع على أهل قدر فقال اعملوا ما شتم فقد غفيرت لكم » ...

وأما توبة الله على الثلاثة الذين خُلفوا فهي استجابته لتوبتهم من ذنبهم .

والمهاجرون والأنصار: هم مجموع أهل المدينة ، وكان جيش العسرة منهم ومن غيرهم من القبائل التي حول المدينة ومكة ، ولكنهم خُصوا بالثناء لأنهم لم يتسرددوا ولم يتشاقلوا ولا شحوا بأموالهم ، فكانوا إسوة لمن اتسى بهم من غيرهم من القبائل.

ووصف المهاجرون والأنصار بـ « الذين اتبعبوه » للايماء إلى أن لصلة الموصول تسببا في هذه المغفرة .

ومعنى (اتبعـوه) أطاعـوه ولم يخـالفـوا عليه ، فـالاتبـاع مجـازي .

والساعة : الحصة من الـزمن .

والعسرة: اسم العسر ، زيدت فيه التاء للمبالغة وهي الشدة . وساعة الهسرة هي زمن استنفار النبيء – صلى الله عليه وسلم – الناس إلى غزوة تبوك . فهو الذي تقدمت الإشارة إليه بقوله « يأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض » فالذين انتدبوا وتأهبوا وخرجوا هم الذين اتبعوه ، فأما ما بعد الخروج إلى الغزو فذلك ليس هو الاتباع ولكنه الجهاد . ويدل لذلك قوله « من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم » أي من المهاجرين والانصار ، فإنه متعلق به (اتبعوه) أي اتبعوا أمره بعد أن خامر فريقا منهم خاطر التشاقل والقعود والمعصية بحيث يشبهون المنافقين ، فان ذلك لا يتصور وقوعه بعد الخروج ، وهذا الزيغ لم يقع ولكنه قارب الوقوع .

و (كاد) من أفعال المقاربة تعمل في اسمين عَمَلَ كان ، واسمُها هنا ضمير شأن مقدر ، وخبرها هو جملة الخبر عن ضمير الشأن ، وإنما جُعل اسمها هنا ضمير شأن لتهويل شأنهم حين أشرفوا على الزيغ .

وقرأ الجمهسور « تَزيغ » بـالمثنـاة الفوقية . وقرأه حمزة ، وحفص عن عــاصم ، وخلف بــالمثنـاة التحتيــة . وهمــا وجهــان في الفعل المسند لجمع تـكسير ظاهر . والزيغ : الميل عن الطريق المقصود . وتقدم عند قوله تعـالى « ربنـا لا تـزغ قلوبنا » في سورة آل عمــران .

وجملة «ثم تاب عليهم» عطف على «جملة لقد تاب الله» أي تاب على غير هذا الفريق مطلقا، وتاب على هذا الفريق بعد ما كادت قلوبهم تزيغ، فتكون (ثم) على أصلها من المهلة. وذلك كقوله في نظير هذه الآية «ثم تاب عليهم ليتوبوا». والمعنى تاب عليهم فأهموا به وخرجوا فلقوا المشقة والعسر، فالضمير في قوله «عليهم» للا (فريق). وجوز كثير من المفسرين أن تكون (ثم) للترتيب في الذكر، والجملة بعدها توكيدا لجملة «تاب الله»، فالضمير للمهاجرين والانصار كلهم.

وجملة « إنه بهم رعوف رحيم » تعليل لما قبلها على التفسيرين .

﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّلَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَّ مَلْجَاً مِنَ ٱللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ إلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾

• وعلى الثلاثة » معطوف « على النبيء » بإعادة حرف الجر لبُعد المعطوف عليه ، أي و تاب على الثلاثة الذين خلفوا. وهؤلاء فريق له حالة خاصة من بين الذين تخلفوا عن عزوة تبوك غير الذين ذكروا في قوله « فرح المخلفون بمقعدهم » الآية ، والذين ذكروا في قوله «وجاء المعذرون» الآية .

والتعريف في (الثلاثة) تعريف العهد فإنهم كانوا معروفين بين الناس ، وهم : كمّعب ابن مسالك من بني سلّمية ، ومرارة بن الربيع العبّري من بني عبّمرو بن عبّوف ، وهلال بن أمية الواقني من بني واقف ، كلهم من الانصار تخلفوا عن غزوة تبوك بدون عنر. ولما رجع النبيء — صلى الله عليه وسلم — من غزوة تبوك سألهم عن تخلفهم فلم يكذبوه بالعنر ولكنهم اعترفوا بذنبهم وحزنوا. ونهى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — الناس عن كلامهم، وأمرهم بأن يعتزلوا نساءهم. ثم عفا الله عنهم بعد خمسين

ليلة .. وَحَدِيثُ كُعَبِ بِنِ مَالِكُ فِي قَصْتِهِ هَـذَهُ مَعَ الآخِرِينَ فِي صَحَيْلُحِ البَّخَـارَى وصحيح مسلم طويل أغر وقد ذكره البغوي في تفسيره .

و الحلقوا الم بتشديد اللام مضاعف خلف المخفف الذي هو فعل قاصر ، معناه أنه وراء غيره ، مشتق من المخلف بشكون اللام وهو الوراء و المقصود بقي وراء غيره . يقال : خلف عن أصحابه إذا فخلف عنهم في المشي يتخلف بضم اللام في المضارع ، فمعنى وحلقوا المخلف المخ

يعني ليس المعني أنهم حكم أنفسهم عن الغزو وإنصا المعني خلفهم أحد، أي جعلهم خلفا وهو تخليف مجازي، أي لم يقض فيهم. وفاعل التخليف يجوز أن مراد به النبيء - حلى الله عليه وسلم - أوالله تعالى.

وبناء فعل «خلفوا» للنائب على ظاهره، فليس المراد أنهم تخلفوا أنفسهم التها على المراد

و تعليق التخليف بضمير (الثلاثة) من باب تعليق الحكم باسم الذات. والمراد؛ تعليقه بحال من أحوالها يعلم من السياق، مثل وحرمت عليكم الميتة، .

وهذا الذي فتسسَّر كعب به هو المناسب للغاية بقوله وحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبُت » لأن تخيل ضيق الأرض عليهم وضيق أنفسهم هو غاية لإرجاء أمرهم انتهى عندها التخليف ، وليس غاية لتخلفهم عن الغزو ، لأن تخلفهم لا انتهاء له

﴿ وَضِيقَ الْأَوْضِ ﴿ السَّعْنَانَةَ ﴿ وَأَيْ أَخْتَىٰ كَانِكُ الْأَرْضِ كَالْضَيَّقَةَ عَالِيهُمْ أَوَالَّي عَنِدُهُمْ . وَذَلَكُ التَّشْبِيهِ كَنَايَةً عَنْ عَمْهُمْ وَتَنكُر المسلمينَ اللهُمْ الْقَالَعَنَى الْنَهُمْ تَخْيَلُوا اللَّارْضُلُّ فِي وَذَلْكُ التَّشْبِيةِ كَنَاقًا لِللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّلِي اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

## وَ مُثَلَاتُ عَلَيْهِ الْارْضَ حَتَى كَأَنْهَا ﴿ مَنْ الصَّيْقُ فِي عَيْنِيهِ كِفَّةَ حَابِلُ اللَّهِ

وقوله وبما رحبت والأرض و الأرض و الأرض والباء الملابسة، أي الارض الملابسة السعتها العروفة وما مصدرية و وما مصدرية و وما المعتما و وما العروفة و العروفة و وما العروفة و وم

و صَيْقُ أَنْفُسَهُم : استعارة للغم والحزن لأن الغم ليكون في النفس بمنزلة الصيق. ولذلك يقالُ المعرود : استعارة للغم والحزن لأن الغم ليكون في النفس بمنزلة الصيق. ولذلك يقالُ المعروب : ضاف صدرة ، وللمسرور : شيرح صدره .

والظن مستعمل في اليقين والجرّم، وهو من معانيه الحقيقية. وقد تقدم عند قوله تعالى «اللّذِين يَظْنُون أَنْهُم ملاقوا ربهم وأَنْهُم إليه راجعون » في سورة البقرة – وعند قوله تعالى – « وإنّا لنظناك من الكاذبين » في سورة الأعراف، أي وأيقنوا أن أمر التوبة عليهم موكول إلى الله دون غيره بها يوحي به إلى رسوله، أي التجأوا إلى الله دون غيره. وهذا كناية عن أنهم تابوا إلى الله وانتظروا عفوه.

و (شم) هنا للمهلة والتراخي الزمني وليست للتراخي الرتبي ، لأن ما يعدها ليس أرفع درجة مما قبلها بقرينة السياق، وهو مغن عن جواب (إذا) لأنه يفيد معناه ، فهـو باعتبار النطف تنهية للغايق، وتاعتبار المعطوف دال على النجواب ثمر من المعلوف على النجواب ثمر من المعلوف على النجواب ثمر من المعلوف المعلوف المعلوف المعلوف المعلوف النجواب ثمر المعلوف المعل

واللام في «ليتوبوا» للتعليل، أي تاب عليهم لأجل أن يكفوا عن المخالفة ويتثرُّ هوا عن الذَّتُب، أي ليدوموا على التوبّة، فالفعل مستعمل في معنى الدوام على التلبس بالمصدر لا على إستعاث المصار وليس المراد ليذنبوا فيتوبوا ، إذ لا يناسب مقام التنويه بتوتتة عليهم . وجملة « إن الله هو التواب الرحيم » تذييل مفيد للامتنان .

## ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾

الظاهر أن هذه الآية خاتمة للآي السابقة وليست فاتحة غرض جديد. ففي صحيح البخاري من حديث كعب بن مالك حين تخلف عن غزوة تبوك أنه قال « فوالله ما أعلم أحدا . أبنلاه الله في صدق الحديث أحسن كما أبنلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا كذا وانزل الله على رسوله «لقد تاب الله على النبيء والمهاجرين و الانصار إلى قوله و كونوا مع الصادقين » اه . فهذه الآية بمنزلة التذييل للقصة فإن القصة مشتملة على ذكر قوم انقوا الله فصدقوا في إيسانهم وجهادهم فرضي الله عنهم، وذكر فوم كذبوا في ذلك واختلقوا المعاذير وحلفوا كذبا فغضب الله علمهم ، وقوم تخلفوا عن الجهاد وصدقوا في الاعتراف بعدم العذر فتاب لله عليهم ، فلما كان سبب فوز الفائزين في هذه الاحوال كلها هو الصدق لا جرم أمر الله المؤمنين بتقواه وبأن يكونوا في زمرة الصادقين مثل أو لئك الصادقين الذين تضمنتهم القصة .

والأمر به كونوا مع الصادقين » أبلغ في التخلق بالصدق من نحو: اصدقوا. ونظيره «واركعوا مع الراكعين». وكذلك جَعله بعد (من) التبعيضية وقد تقدم ذلك في قوله تعالى «أبى واستكبر وكان من الكافرين» ومنه قوله «قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين».

﴿ مَاكَانَ لِأَ هُلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَنْ يَّتَخَلَّفُوا عَن رَّسُول ٱللَّهِ وَلاَ مَرْغَهُوا إِلَّ نَفْسِهِمْ عَن نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَ نَهُمْ لاَ يُصيبُهُمْ ظَمَأُ وَلاَ نَصَبُ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلاَ يَطَوْنَ لَا يُطَوْنَ

مَوْطِئاً يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَلِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

استثناف ابتدائي لايجاب الغزو على أهل المدينة ومن حولهم من أهل باديتها الحافّين بالمدينة إذا خرج النبيء — صلى الله عليه وسلم — للغزو . فهذا وجوب عيني على هؤلاء شرفهم الله بأن جعلهم جند النبيء — صلى الله عليه وسلم — وحَرَس ذاته .

والذين هم حول المدينة من الاعراب هم: مُزينة، وأشجع، وغيفار، وجُهينة، وأسلم.

وصيغة «ما كان لأهل المدينة» خبر مستعمل في إنشاء الأمر على طريق المبالغة، إذ جعل التخلف ليس مما ثبت لهم، فهم برآء منه فيثبت لهم ضده وهو الخروج مع النبيء – صلى الله عليه وسلم – إذا غزا.

فيه ثناء على أهل المدينة ومن حولهم من الاعراب لما قاموا به من غزو تبوك، فهو يقتضي تحريضهم على ذلك كما دل عليه قوله «ذلك بأنهم لايصيبهم ظمأ » الخ .

وفيه تعريض بالذين تخلفوا من أهل المدينة ومن الأعراب. وذلك يدل على إيجاب النفير عليهم إذا خرج النبيء — صلى الله عليه وسلم — للغزو. وقال قتادة وجماعة : هذا الحكم خاص بخروج النبيء — صلى الله عليه وسلم — دون غيره من الخلفاء والامراء فهو متحكم غير منسوخ. وبذلك جزم ابن بطال من المالكية . قال زيد بن أسلم وجابر ابن زيد: كان هذا حكما عاما في قلة الاسلام واحتياجه إلى كثرة الغزاة ثم نسخ لما قوي الاسلام بقوله تعالى « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » فصار وجوب الجهاد على الكفاية . وقال ابن عطية : هذا حكم من استنفرهم الإمام بالتعيين لأنه لو جاز لهؤلاء التخلف لتعطل الخروج. واختاره فخر الدين .

والتخلف: البقاء في المكان بعد الغير ممن كان معه فيه، وقد تقدم عند قوله « فسرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله » .

والرغبة تُعدي بحرف (في) فتفياد معنى مودة تحصيل الشيء والحرص فيه ، وتُعدي بحرف (عن) فتفيد معنى المجافاة للشيء ، كما تقدم في قوله تعالى « ومن برغب عن ملة إبراهيم » وهي هنا معداة برعن). أريد برغبتهم عن نفسه محبتهم أنفسهم وحرصهم على سلامتها دون الحرص على سلامة نفس الرسول، فكأنهم رغبوا عن نفسه إذ لم يخرجوا معه ملا يسين لاتفسهم، أي محتفظين بها لأنهم بمقدار من يتخلف منهم يزداد تعرض نفس الرسول من التلف قربا ، فتخلف واحد منهم عن الخروج معه عون على تقريب نفس الرسول عليه الصلاة والسلام من التلف فلذلك استعير لهذا التخلف لفظ الرغبة عنه.

والباء في قوله « بأنفسهم » للملابسة وهي في موضع الحال نزل الضن بالأنفس والحدر من هلا كها بالتلبس بها في شدة التمكن فاستعمل له حرف باء الملابسة وهذه ملابسة خاصة وإن كانت النفوس في كل حال متلبسا بها. وهذا تركيب بديع الإيجاز ببالغ الإعجاز.

قال في الكشاف «أمروا أن يُلكَفُّوا أنفستهم من الشدائد ما تلقاه نفسه علما بأنها أعَزَّ نفس عند الله وأكرمها عليه فإذا تعرضت مع كرامتها وعزتها للخوض في شدة وهول وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فيما تعرضت له » اه.

سوهاله اللهي بليغ وتوبيخ لهم وتهييج لمتابعته باتفة والحمية بالمناب مديعا مين

العَوْمِ فِي وَبَانَهُمُ وَ لَلْسَبِيتِهُ وَالطَّنَّمَا: (العَطشُلُ أَنَّ والنَّصَبُ بَ التَعَبُّ ، وَاللَّصَة العَوْعِ : لَوْتَقَدْم فِي قَوْلُه وَ فَمَنَ الضَّطَرَ فِي مَخْدَصَةً أَنْ فِي سُورُةَ العَقْلِيَةُ . أَنَّ ا

والوط عن الدوس بالأرجل. والمتوطىء : مصدر ميمي للوطء. والوطء في سبيل الله هو الدوس بحوافر الخيل وأخفاف الابل وأرجل الغزاة في أرض العدو، فإنه الذي يغيظ العدور ويغضيه لأنه بأنفت من وطء أوضف بالجيش يمنويجون أن يكون الوطء هنا مستعارا لإذلال العدو وغلبته وإبادته، كقول الحارث بن وتصلة الذكه بن شعراه الحماسة المناسات المناس

book if al de shall history to

هُ ﴿ وَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَى مُعِنْقُ لا هُوَ طِلْمُ السُّفَّيَّةُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَمُ م اللَّ

وهو أوفق بإسناد الوظء إليهم

والنيل : مصدر (ينالون). يقال : نال منه إذا أصابه برزّه. وبذلك لا يقدّر له مفعول. وحرف (من) مستعمل في التبعيض المجازي المتحقّق في الرزية . ورزّم العدو يكون من ذوات الأعداء بالاسر ، ويكون من متاعهم وأموالهم بالسبي والغنم .

والاستثناء مفرغ من عموم الأحوال. فجملة وكتب لهم به عمل صالح الى موضع الحال ، وأغنى حوف الاستثناء عن افترانها بقد. والضمير في (به) عائد على (فصب) وما عظف عليه إما بتأويل المذكور وإما لأن إعادة حرف النفي جعلت كل معطوف كالمستقل بالذكر ، فأعيد الضمير على كل واحد على البذل كما يعاد الضمير مفردا على المتعاطفات برأو) باعتبار أن ذلك المتعدد لا يكون في نفس الأمر إلا واحد منه . ومعنى وكتب لهم به عمل صالح ه أن يكتب لهم بكل شيء من أنواع قلك الأعمال عمل صالح ، أي جعل الله كل عمل من قلك الأعمال عمل من قلل الأعمال عملا صالحا وإن لم يقصد به عاملوه تقربا إلى الله فإن قلك الأعمال تصدر عن أصحابها وهم ذاهلون في غالب الازمان أو جميعها عن الغاية منها فليست لهم نيات بالتقرب بها إلى الله ولكن الله تعالى بفضله جعلها لهم قربات باعتبار شرف الغاية منها. وذلك بأن جعل لهم عليها ثوابا كما جعل للأعمال المقصود بها القربة ، كما ورد أن نوم الصائم عبادة .

وقد دل على هذا المعنى التدييل الذي أفاد التعليل بقوله «إن الله لا يضيع أجر المحسنين». ودل هذا التذييل على أنهم كانوا بتلك الأعمال محسنين قدخلوا في عموم قضية «إن الله لا يضيع أجر المحسنين» بوجه الإيجازي،

﴿ وَلاَ يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً وَلاَ يَقْطَعُونَ وَادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَغْمَلُونَ ﴾ كتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَغْمَلُونَ ﴾

عطف على جملة و لايصيبهم ظمأ ع، وهو انتقبال من عداد الكُلف التي تصدر عنهم بلا قصد في سبيل الله إلى بعض الكلف التي لا تخلو عن استشعار من تحيل بهم بأنهم لقُوها في سبيل الله ، فالنفقة في سبيل الله لا تكون إلا عن قصد يتذكر به المنفق أنه يسعى إلى ما هو وسيلة لينصر الدين ، والنفقة الكبيرة أدخل في القصد ، فلذلك نبه عليها وعلى النفقة الصغيرة لأن العلة في الكبيرة وعلى النفقة الصغيرة لأن العلة في الكبيرة أظهر وكان هذا الإطناب في عد مناقبهم في الغزو لتصوير ما بذلوه في سبيل الله .

وقطع الوادي : هو اجتيازه . وحقيقة القطع : تفريق أجزاء الجسم . وأطلق على الاجـْتياز على وجه الاستعارة .

والوادي: المنفرج يكون بين جبال أو إكام فيكون منفذا لسيول المياه ، ولذلك اشتـق من ودى بمعنى سال. وقطع الوادي أثناء السير من شأنه أن يتذكر السائرون بسببه أنهم سائرون إلى غرض مناً لأنه يجدد حالة في السير لم تكن من قبل. ومن أجل ذلك نندب الحجيج إلى تجديد التلبية عندما يصعدون شرفا أو ينزلون واديا أو يلاقون رفاقا.

والضمير في (كُتُتب) عائد إلى «عدل صالح». ولام التعليل متعلقة بركتب)، أي كتب الله لهم صالحا ليجزيهم عن أحسن أعمالهم .

ولما كان هذا جزاء عن عملهم المذكور علم أن عملهم هذا من أحسن أعمالهم .

وانتصب «أحسن » على نزع الخافض ، أي عن أحسن ما كانوا يعملون أو بأحسن ما كانوا يعملون أو بأحسن ما كانوا يعملون كقوله تعالى « ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيد هم من فضله » وأما قوله « ليجزيك أجر ما سقيت لنا » فالظاهر أنه من غير هذا القبيل وأن (أجر) مفعول مطلسق .

وفي ذكر (كانوا) والإتيان بخبرها مضارعا إفادة أن مثل هذا العمل كان ديدنهم.

﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِّنْهُمْ طَآئِفَةً لِّيَتَفَقَّهُوا فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواً إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

كان غالب ما تقدم من هذه السورة تحريضا على الجهاد وتنديدا على القصرين في شأنه، وانتهمى الكلام قبل هذا بتبرئة أهل المدينة والذين حولهم من التخلف عن

رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ، فلا جرم كانت قوة الكلام مؤذنة بوجوب تمحض المسلمين للغزو . وإذ قد كان من مقاصد الإسلام بث علومه و آ دابه بين الأمة وتكوين جماعات قائمة بعلم الدين وتثقيف أذهان المسلمين كي تصلح سياسة الأمة على ما قصده الدين منها ، من أجل ذلك عُقب التحريض على الجهاد بما يبين أن ليس من المصلحة تمحض المسلمين كلهم لأن يكونوا غزاة أو جُندا، وأن ليس حظ القائم بواجب التعليم دون حظ الغازي في سبيل الله من حيث إن كليهما يقوم بعمل لتأييد الدين ، فهذا يؤيده بتوسع سلطانه وتكثير أتباعه ، والآخر يؤيده بتثبيت ذلك السلطان وإعداده لأن يصدر عنه ما يضمن انتظام أمره وطول دوامه ، فإن اتساع الفتوح وبسانة الأمة لا يكفيان لاستبقاء سلطانها إذا هي خلت من جماعة صالحة من العلماء والسباسة وأولي يكفيان لاستبقاء سلطانها إذا هي خلت من جماعة صالحة من العلماء والسباسة وأولي الرأي المهتمين بتدبير ذلك السلطان، ولذلك لم يثبت ملك اللمتونيين في الأندلس إلا قليلا حتى تقلص ، ولم تثبت دولة التتار إلا بعد أن امتزجوا بعلماء المدن التي فتحوها ووكلوا أمر الدولة إليهم .

وإذ قد كانت الآية السابقة قد حرضت فريقا من المسلمين على الالتفاف حول رسول الله — صلى الله عليه وسلم — في الغزو لمصلحة نشر الإسلام ناسب أن يُذكر عقبها نَفْسُ فريق من المؤمنين إلى رسول الله — صلى الله عليه وسلم — للتفقه في الدين ليكونوا مرشدين لأقوامهم الذين دخلوا في الإسلام .

ومن محاسن هذا البيان أن قابل صيغة التحريض على الغزو بمثلها في التحريض على العلم إذ في أفتتحت صيغة تحريض الغزو بلام المجحود في قوله ( ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب » الآية وافتتحت صيغة التحريض على العلم والتفقه بمثل ذلك إذ يقول ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة » .

وهذه الجملة معطوفة على مجموع الكلام الذي قبلها فهي جملة ابتدائية مستأنفة لغرض جديد ناشىء عن قوله « مالكم إذا قيل لكم انفروا — ثم عن قوله — ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا » الخ. ومعنى «أن يتخلفوا» هو أن لا ينفروا ، فناسب أن يذكر بعده « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » .

. والمراد بالنفير في قوله ولينفروا، وقوله وفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ، الخروج إلى الغزو المأخوذ من قوله ويأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اشاقلتم إلى الأرض، أي وما كان المؤمنون لينفروا ذلك النفر كلُّهم .

فضمير وليتفقهوا في الدين ، يجوز أن يعود على قوله والمؤمنون، أي ليتفقه المؤمنون. والمراد ليتفقه منهم طائفة وهي الطائفة التي لم تنفر، كما افتضاه قوله وفلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ، ، فهو عام مراد به الخصوص .

ويلجوز أن يعود الضُمير إلى مفهوم من الكلام من قوله و فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ، لأن مفهومه و بقيت طائفة ليتفقهوا في الدين ، فأعيد الضمير على (طائفة) بصيغة الجمع فظرا إلى معنى طائفة ، كقوله تعالى و وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » على تأويل اقتتل جمعهم .

ويجوز أن يكون المراد من النفر في قوله « لينفروا كافة فلولاً نفر من كل فرقة منهم طائفة » نفر الآخر غير النفر في سبيل الله، وهو النفر للتفقه في الدين، وتكون إعادة وقعل (ينفروا) و (نَفَرَ) من الاستخدام بقرينة قوله « ليتفقهوا في الدين » فيكون الضمير في قوله « ليتفقهوا في الدين » فيكون الضمير في قوله « ليتفقهوا » عائدا إلى (طائفة) ويكون قوله « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » تسهيدا لقوله « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » .

وقد نقل عن أيمة المفسرين وأسباب النزول أقوال تجري على الاحتمالين. والاعتماد في مراجع الضمائر على قرائن الكلام على عادة العرب في الإيجاز والاعتماد على فطنة السامع فإنهم أمة فطنة .

والإتيان بصيغة لام الجحود تأكيد للنفي، وهو خبر مستعمل في النهمي فتأكيده يفيد تأكيد النهمي، أي كونه نهيئاً جازما يقتضي التحريم، وذلك أنه كما كان النفر للغزو واجبا لأن في تركه إضاعة مصلحة الامة كذلك كان تركه من طائفة من المسلمين واجبا لأن في تمحض جميع المسلمين للغزو إضاعة مصلحة اللامة أيضا، فأفاد مجموع الكلامين أن النفر للغزو واجب على الكفاية أي على طائفة كافية لتحصيل المقصد الشرعي منه،

هَوَأَنْ تَرَكُهُ مُتَّعِينًا عَلَى اطْلِقْقَةِ كَافِيةً مِنهُم لتخصيل المقصد الشرعي بم أمورًا بالاشتغال به من العِلمُ غي وقت اشتغال الطائفة الإخرى بالغزور، وهذا تقييد للاطلاق الذي في فعل ﴿ الفَروا) ، أو تخصيص للعموم الذي في ضميرا (الفراوا)، والذلك كانت هذه الآية أصلا في وجوب طلب العلم على طائفة عظيمة من المسلمين وجوبا على الكفاية، أي على المقادار الكافي لتحصيل المقصد من ذلك الإيجاب . وأشعر نفي وجوب النفر على جميع المسلمين وإثباتُ إيجابه على طائفة من كل فرقة منهم بأن الذين يجب عليهم النفر ليسوا بأوفر عَدُدا مِنَ الَّذِينَ يَبِقُونَ لَلْتَفْقُهُ وَالْإِنْذَارِ ، وَأَنْ لَيْسَتَ إَحْدَى الْحَالَتِينَ بِأُولَى مِن الْأَخْرِي على الاطلاق فيعلم أن ذلك منوط بمقدار الحاجة الداعية للنفر، وأنَّ البَّقيَّة باقية على الأصل، فعلم منه أن النفير إلى الجهاد يكون بمقادات ما يقتضيه حاله العدو المغرُّو ، وأن الذين يبقون المتفقة يبقون بأكثر ما يستطاع ، وأن ذلك سواء ولا ينبغي الاعتماد على ما يخالف هذا **وَالْتَفْسِيرَةُ مِنْ الْأَقِوَالَ فِي مُعَنَىٰ الْآيَةُ وْمُوقِعِهَا عَمَىٰ اللِّي السالفة** لها إلى وقائمة بِمُنا عَلَمْ بِاللَّهِ كُوْ**مُوقِعِهَا عَمَىٰ اللَّذِي السالفة** لها إلى وقائمة بِمُنا عَلَمْ بِاللَّهِ كُوْمُوقِعِها عَمَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَل at at lette the thought one still the tilete ما من إرشاد إلى المخير الا وهو يشدل على إلغار من ضماء ويدنها في معنى الإنفال تعليم الناس ما إسترون به بين الحق والباطل وبين العنواب والعنطل وذلك بأداء العام بث

والفرقة: الجماعة من الناس الذين تفرقوا عن غيرهم في المواطن؛ فالقبيلة فرقة، وأهل البلاد الواحدة فرقة . البلاد الواحدة فرقة .

بِالْحِالْطَالِقَةَ إِلَى الْجِمَاعَةُ عَاقُولًا تَتَقَيِّهُا بِعِدْدِا وَتَقَامَمُ عِنْكُ قُولِهِ و فلتقلم طائفة مِنهم مِعْكِي، في سورة النسساء . a hada Alexand the Gale Hay &

ember about simple to their it to post to al post

رِّيُ إِنْ اللهِ اللهِ اللهُ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ ا على الكفاية. وتعيين مقدار الطائفة وضيط حد التفقه موكول إلى ولاة أمور الفرق فتتعين الطائفة بتعيينهم فهم أذرى بتنقدارها تنطلبه المصلخة النوط بها وجوب الكفاية المسلحة

والتقفه والتقفه والمكلف الفقاهة الوهي مشيفة من فقة (بكسر القاف) إذا فهم ما بدق فهمه الفهوَ وَفَاقِيعُ مِنْ فَالْفَقُهُ أَخْصِلُ مِنْ العَلَمَ ۚ وَلَذَلْكَ نَجِدَ فِي القرآفَ الشَّعْبَالُ الفقه فيسا أيخفى ﴿ عَلَمْهُ كُفُوُّ لَهُ ﴿ لا يَفَقُهُونِ قُسْتِيلُحُهُم ﴾ أي لوايجها عاصنه فقه كَابْضُم القاف ﴿ إِذَا صَالَ الفقه اسجيعة ، وأضعت النجرية غلى أيثلة ويتضرى دوكات تالك النورة إرعابا للتصار بميته إنها تعالمة ولما كان مصير الفقه سجية لا يحصل الا بمزاولة ما يبلغ إلى ذلك كانت صيغة التفعل المؤذنة بالتكلف متعينة لأن يكون المراد بها تكلف حصول الفقه ، أي الفهم في الدين. وفي هذا إيماء إلى أن فهم الدين أمرٌ دقيق المسلك لا يحصل بسهولة ، ولذلك جاء في الحديث الصحيح « مَن يرد الله به خيرا يفقّهه في الدين » ، ولذلك جزم العلماء بأن الفقه أفضل العلوم .

وقد ضبط العلماء حقيقة الفقه بأنه العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية بالاجتهاد .

والإندار: الإخبار بما يتوقع منه شر. والمراد هنا الإندار من المهلكات في الآخرة. ومنه الندير. وتقدم في قوله تعالى «إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونديرا» في سورة البقرة. فالإندار هو الموعظة، وإنما اقتصر عليه لأنه أهم، لأن التخلية مقدمة على التحلية، ولأنه ما من إرشاد إلى الخير إلا وهو يشتمل على إندار من ضده. ويدخل في معنى الاندار تعليم الناس ما يميزون به بين الحق والباطل وبين الصواب والخطإ وذلك بأداء العالم بث علوم الدين للمتعلمين.

وحذف مفعول «يحذرون» للتعميم ، أي يحذرون ما يُحذر، وهو فعل المحرمات وترك الواجبات. واقتصر على الحذر دون العمل للإنذار لأن مقتضى الإنذار التحذير، وقد علمت أنه يفيد الأمرين.

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلَيْجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾

كان جميع بلاد العرب خليص للاسلام قبل حجة الوداع ، فكانت تخوم بلاد الإسلام مجاورة لبلاد الشام مقر نصارى العرب ، وكانوا تحت حكم الروم ، فكانت غزوة تبوك أول غزوة للاسلام تجاوزت بلاد العرب إلى مشارف الشام ولم يكن فيها قتال ولكن وضعت الجزية على أيْلمة وبتُصرى ، وكانت تلك الغزوة إرهابا للنصارى، ونزلت سورة

براءة عقبها فكانت هذه الآية كالوصية بالاستمرار على غزو بلاد الكفر المجاورة لبلاد الاسلام بحيث كلَّما استقر بلد للاسلام وكان تُجاوره بلاد كفر كان حقا على المسلمين غزو البلاد المجاورة . ولذلك ابتدأ الخلفاء بفتح الشام ثم العراق ثم فارس ثم انثنوا إلى مصر ثم إلى إفريقية ثم الاندلس .

فالجملة ُ مستأنفة استثنافا ابتدائيا تكملة للامر بما يتعين على المسلمين في ذيول غزوة تبوك .

وفي توجيه الخطاب للذين آمنوا دون النبيء إيماء إلى أن النبيء — عليه الصلاة والسلام — لا يغزو بعد ذلك وأن أجله الشريف قد اقترب. ولعل في قوله «واعلموا أن الله مع المتقين» إيماء إلى التسلية على فقد نبيهم — عليه الصلاة والسلام — وأن الله معهم كقوله في الآية الاخرى « وسيجنزى الله الشاكرين » .

والغلظة بكسر الغين : الشدة الحسية والخشونة ، وهي مستعارة هنا للمعاملة الضارة ، كقرله « واغلظ عليهم » . قال في الكشاف : وذلك يجمع الجرأة والصبـر على القتــال والعنف في القتل والاسر. اه .

قلت : والمقصد من ذلك إلةاء ُ الرعب في قلوب الأعداء حتى يخشوا عاقبة التصدي لقتال المسلمين .

ومعنى أمر المسلمين بحصول ما يجده الكافرون من غلظة المؤمنين عليهم هو أمر المومنين بأن يكونوا أشداء في قتالهم. وهذه مبالغة في الأمر بالشدة لأنه أمر لهم بأن يجد الكفار فيهم الشدة. وذلك الوجدان لا يتحقق إلا إذا كانت الغلظة بحيث تظهر وتنال العدو فيحس بها ، كقوله تعالى لموسى «فلا يتصاد تنك عنها من لا يؤمن بها». وإنما وقعت هذه المبالغة ليما عليه العدو من القوة ، فإن المقسود من الكفار هنا هم نصارى العرب وأنصارهم الروم، وهم أصحاب عدد وعدد فلا يجدون الشدة من المؤمنين الا إذا كانت شدة عظيمة.

عَلَمْ وَمَن اوراء عَمَالُ يَعَلَمُ عِلَهُ الكِتَالِمُ يَعْرِيضَ وَلِلتَهِانِيَةُ لِلْمُشَافِقِينَ عَالَإِنَ فيلقَ طَهُلُونَ عِلَا لِمُعَالِنَا وَلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللّهُ اللّ اللّهُ اللّ

وجملة و واعلموا أن الله مع المتقين ، تأييد وتشجيع ووعد بالنصر إن القوا بامتثال الأمر بالجهاد . الله مع المتقين ، تأييد وتشجيع ووعد بالنصر إن القوا بامتثال الأمر بالجهاد . المصلفا إلى إيمان لما يمان المارية المارية

وافتتحت الجملة براعلموا) للاهتمام بما يراد العلم به كما تقدم في قوله تعالى «واعلموا أنما غنمتم من شيء» في سورة الأنفال. والمعية هنا معية النصر والتأييد، كتموله تعالى و إذ يقول لصاحبه لا تحرن أن الله معنا ». وهذا تأييد لهم إذ قد علموا قوة الرؤم ب

والمنا الملاق والم والم والمن الموكرة المدين الما الما والما والم الموال المنكم الوادلة المن المنكال المنكم المنكم المنكم المن المنكم ا

عطف على قوله « وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذلك أولوا الطول منهم » وهذا عود إلى بيان أحوال المنافقين وما بينهما اعتراضات الملا المنافقين وما بينهما اعتراضات الملا المنافقين

وهذه الآية زيدت فيها (ما) عقب (إذا) وزيادتها للتأكيد، أي لتأكيد معنى (إذا) وهذه الآية زيدت فيها (ما) عقب (إذا) وزيادتها للتأكيد، أي لتأكيد معنى (إذا) وهو الشرط، لأن هذا الخبر لغرابته كان خليقا بالتأكيد، ولأن المنافقين ينكرون صدوره ملى المنافقين بنكرونه منهم بخلاف الآية السابقة لأن مضمونها حكاية استبدائهم وهم لا ينكرونه .

تعولم يذكر في هذه الآية إجمال ما اشتملت عليه السول التي أنزلت كما ذكر في قوله له وإذا أنزلت كما ذكر في قوله له وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله تواجاهدوا مع ارسوله ما ووجه ذلك أن سود القرآن كلها لا تخلو عن دعام إلى الايمان والصالحات والاعجاز ببلاغتها. فلم ادراذا أنزلت سورة ما من القرآن. وضمير (فمنهم) عائد إلى المنافقين للعلم بالمحاد من المقام

وَمَنْ أُولِمَ وَالْكَلَامِ فِي قُولِمِهُ وَأَمِا الذَّينِ فِي قَلُوبِهِمْ مَرْضَى عَالِمَ اللَّهِ قَوْلُهُ قَبل الهذا وَاللَّوا اللَّهِ اللَّهُ ال

وقولهم «أيكم زادته هذه إيمانا» خطاب بعضهم لبعض على سبل التهكم بالمؤمنين وبالقرآن، لأن بعض آيات القرآن مصرحة بأن القرآن يزيد المؤمنين إيدانا قال تعالى وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيدانا». ولعل المسلمين كانوا إذا مسعوا القرآن قالوا: قد از دنا إيدانا، كقول معاذ بن جيل لاسود بن هلال: اجلس بنا نتومن ساعة، يعني بمذاكرة القرآن وأمور الدين (رواه البخاري في كتاب الإينان). عملان منا منا المنا المن

ولما كان الاستفهام في قولهم (أيتكم) للاستهزاء كان متضمنا معنى إنكار أن يكون نزول سور القرآن يزيد سامعيها إيمانا توهما منهم بأن ما لا يزيدهم إيمانا لا يزيد على أحوال قلوبهم أيمانا في ريشا بالمستمال عيرهم أيمانا، يقيسون على أحوال قلوبهم أنها في منها في منها في منها المنها المنها في المنها المنها

والفاء في قوله «فأما الذين آمنوا» للتفريع على حكاية استفهامهم بحمله على ظاهر حاله وصرفه عن مقصدهم منه. و تلك طريقة الأسلوب الحكيم، وهو: تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده لنكتة ، وهي هنا إبطال ما قصدوه من نفي أن تكون السورة تزيد أحدا إيمانا قياسه على أحوال قلوبهم فأجيب استفهامهم بهذا التفصيل المتفرع عليه، فأثبت أن السورة تزياده في إيمان بعض الناسل وأكثر من الزيادة المقصيل المتفرع عليه، فأثبت أن السورة تزياده في إيمان بعض الناسل وأكثر من الزيادة المحمد وهو حصول البشر لهم.

وارتُقيي في الجواب عن مقطه هم من الإفكار بنأن المعارة ليست هنيا عنها زيادة في إيمان بعض الناس فقط بـل الأمر أشد إذ هيي زائدة في كفرهم ، فالقسم الأول المؤمنون زادتهم إيمانا وأكسبتهم بشرى فحصل من السورة لهم نفعان عظيمان ، والقسم الثاني الدين في قلوبهم مرض زادتهم رجما إلى رئيسهم وماتوا وهم كافرون. فالوجه أن تكون جملة «وهم يستبشرون» معطوفة على تجملة «فرادتهم إيمانا» وأن

تكون جملة «وماتوا وهم كافرون» معطوفة على جملة «فزادتهم رجسا» لأن مضمون كلتا الجملتين مما أثرته السورة.

أما جملة « وهم كافرون » فهمي حال من ضيمر (ماتوا) .

وقوبل قوله «وهم يستبشرون» في جانب المؤمنين بقوله «ومانوا وهم كافرون» في جانب المنافقين تحسينا بالازدواج، بحيث كانت للسورة فائدتان للمؤمنين ومصيبتان على المنافقين، فجُعل موتهم على الكفر المتسبب على زيادة السورة في كفرهم بمنزلة مصيبة أخرى غير الأولى وإن كانت في الحقيقة زيادة في المصيبة الأولى.

هذا وجه نظم الآية على هذا النسج من البلاغة والبديع ، وقد أغفل فيما رأيت من التفاسير ، فمنها ما سكت عن بيانه. ومنها ما نُشرت فيه معاني المفردات وترك جانب نظم الكلام .

والاستبشار: أثر البشرى في النفس، فالسين والتاء للتأكيد مثل استعجم، وتقدم في قوله تعالى « يستبشرون بنعمة من الله» في آل عمران، وتقدم آنفا في قوله «فاستبشروا ببيعكم».

والمراد بزيادة الايمان وبزيادة الرجس الرسوخ والتمكن من النفس .

والرجس: هنا الكفر. وأصله الشيء الخبيث. كما تقدم عند قوله تعالى «رجس منعمل الشيطان» في سورة العقود. وقوله «كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» في سورة الانعام.

والمرض في القلوب تقدم في قوله تعالى « في قلوبهم مرض » في سورة البقرة .

وتعدية (زادتهم) برالي)، لأن زاد قد ضمن معنى الضم .

ومعنى قوله « فأما الذين آمنوا» الخ مثل معنى قوله تعالى « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلاخسارا » .

﴿ أُوَلاَ يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتُوبُونَ وَلاَهُمْ يَذَّكُرُونَ ﴾

عطف على جملة «فزادتهم رجسا إلى رجسهم» إلى آخره فهمي من ثمام التفصيل. وقد مت همزة الاستفهام على حرف العطف على طريقة تصدير أدوات الاستفهام. والتصدير للتنبيه على أن الجملة في غرض الاستفهام.

والاستفهام هنا إنكار وتعجيب لعدم رؤيتهم فتنتهم فلا تعقبها توبتهم ولا تذكرهم أمر ربهم. والغرض من هذا الانكار هو الاستدلال على ما تقدم من ازدياد كفر المنافقين وتمكنه كلما نزلت سورة من القرآن بإيراد دليل واضح يُسْزَلَّ منزلة المحسوس المرثي حتى يتوجه الإنكار على من لا يراه .

والفتنة: اختلال نظام الحالة المعتادة للناس واضطرابُ أمرهم ،مثل الأمراض المنتشرة، والتقاتل، واستمرار الخوف. وقد تقدم ذكرها عند قوله « والفتنة أشد من القتل » وقوله « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة » في سورة البقرة .

فمعنى «أنهم يفتنون» أن الله يسلط عليهم المصائب والمضار تنال جماعتهم مما لا يُعتاد تكرر أمثاله في حياة الامم بحيث يدل تكرر ذلك على أنه مراد منه إيقاظ الله الناس إلى سوء سيرتهم في جانب الله تعالى « بعدم اهتدائهم إلى الإقلاع عما هم فيه من العناد للنبيء – صلى الله عليه وسلم – فإنهم لو رزقوا التوفيق لأفاقوا من غفلتهم ، فعلموا أن ما يحل بهم كل عام ما طرأ عليهم إلا من وقت تلبسهم بالنفاق .

ولا شك أن الفتنة التي أشارت إليها الآية كانت خاصة بأهل النفاق من أمراض تحل بهم ، أو متالف تصيب أموالهم ، أو جواثح تصيب ثمارهم ، أو نقص من أنفسهم ومواليدهم؛ فإذا حصل شيئان من ذلك في السنة كانت الفتنة مرتين .

وقرأ الجمهور «أولا يترون» بالمثناة التحتية. وقرأ حمزة ويعقوب «أولا ترون» بالمثناة الفوقية على أن الخطاب للمسلمين ، فيكون من تنزيل الرائي منزلة غيره حتى ينكر عليه عدم رؤيته ما لا يخفى .

و وشم) للترثيب الرتبي لأن المعطوف بها هن رأند \_ في رقبة التعجيب من شأنه \_ على المعطوف عليه، فإن حصول الفتنة في ذاته عجيب، وعدم اهتدائهم للتدارك بالمتوبة والتذكر أعجب. ولو كانت (ثم) للتراخي الحقيقي لكان محل التعجيب من حالهم هو تأخر توبيهم وتذكرهم و من المناه ال

. واليونالتي البحملة «أو لا هم تيلة كورۇن في مبتدأة ماسم أسند إليه فعل ولم ايقال به ولا نيد كرون . قصدا لإفادة التقوي، أي انتفاء تذكورلهم محقق به به في تلميما أن إليه طبينتا بالمستال

و وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض عل يربكم

عطف على حملة « وإذا ما أنولت سورة فمنهم من يقول أبكم زادته هذه إيمانا ». والظاهر أن القصود عطف حملة «نظر بعضهم إلى يعض»على جملة « فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا». وإنما أعيدت جملة الشرط لبعد ما بين الجملة المعطوفة وجملة الجزاء، أو للاشارة إلى اختلاف الوقت بالنسبة للنزول الذي يقولون عنده «أيكم زادته هذه إيمانا» وبالنسبة للسورة ألتي عند نزولها ينظر بعضهم إلى بعض، أو الاختلاف السورتين بأن المراد هنا سورة فيها شيء خاص بهم

ال وموجب زيادة (ما) بعد (إذا) في الآيتين متحد لأقحاد مقتضيفاء عنه إلى ... ميلا

ونظرُ بعضهم إلى بعض عند ترول السورة يدل على أنهم كانوا حيثند في مجلس النبيء أصفى الله علية وسلم - لأن نظر بعضهم إلى بعض تعلقت به أداة الظرقية ، وهي (إذا). فتعين أن يكون نظر بعضهم إلى بعض حاصلا وقت نرول السورة. ويدك لذلك أيضا قوله و ثُم انصرفوا ، أي عن ذلك المجلس . ويدل أيضا على أن السورة مشتملة على كشف أسوار هم أوفضيح مبكرهم لأن تظر بعضهم إلى بعض هو نظر تعجب والستفهام . وقدقال تعالى في الآية السابقة ويحلو المنافقون أن تنزل عليهم طورة تنبئهم بأما في قلويهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ». ويدل أيضا على أنهم كافيون تعجبهم من

ظهور أحوالهم جشية الاعتراف بما نشب إليهم ولذلك احتروا بالتناظر دون الكيلام. فالنظر هنا نظر دال على ما في ضمير الناظر من التعجب والاستفهام .

وجملة « هل يراكم من أحد » بيان لجملة « نظر بعضهم إلى بعض » لأن النظر تفاهموا به فيما هو سر بينهم ؛ قلنا كان النظر نظر تفاهم صح بيان جملته به يدل على الاستفهام التعجيبي ، ففي هذا النظم إيجاز حذف بديع دلت عليه القرينة والتقادير : وإذا ما أنولت صورة فيها فضيحة أمرهم نظر بعضهم إلى بعض بخائنة الأعين مستفه بين متعجبين من اجلام النبيء - صلى الله عليه وسلم - على أسرارهم ، أي هل يراكم من أحد من الحدة خلوتم و دبرتم أموركم ، لأنهم بكفرهم لا يعتقادون أن الله أطلع نبيه - عليه الصلاة والسلام - على دخيلة أمرهم .

وزيادة جملة ألم أنصرفوا الإفادة أنهم لم يكتسبوا من نزول السورة التي أطلعت المؤمنين على أسرارهم عبرة ولا قربا من الإيمان، بل كان قصاري أمرهم التعجب والشك في أن يكون قد اطلع عليهم من يبوح باسرارهم في انصرفوا كان لم تكن عبرة.

وجملة « صرف الله قلوبهم » مستأنفة استئنافا بيانيا ، لأن ما أفاده قوله «ثم انصرفوا» من عدم انتفاعهم بما في تلك السورة من الإخبار بالمغيبات الدال على صدق الرسول بسل الله عليه وسلم – بثير سؤال من بسأل عن سبّ عدم انتفاعهم بذلك و اهتدائهم ، فيجاب بأن الله صرف قلوبهم عن الفهم بأمر تكويني فحر بول الانتفاع بأبلغ واعظ. وكان ذلك عقابا لهم سبب أنهم « قوم لا يفقهون » ، أي لا يفهمون الدلائل ، بمعنى لا يتطلبون الهدى بالتدبر فيفهموا .

وجعل جماعة من المفسرين قوله وصرف الله قلوبهم، دعاء عليهم، ولا داعي إليه لأن دعاء الله على مخلوقاته تكوين كما تقدم، ولأنه يأباه تسبيبه بقوله «بأنهم قوم لا يفقهون»، وقد أعرض المفسرون عن تفسير هذه الآية تفسيرا يبين استفادة معانيها من تظلم الكلام فأتوا يتكلام يخاله الناظر اكراها لها على المعنى المواد وتقليرات لا ينتالج لها الفسؤاد ، ومعدا أن وسيد و وسيد و المداها الها على المعنى المواد وتقليرات الدينتائج لها ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيضً عَلَيْكُم بِالْمُوْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ، فَإِن تَولُّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم ﴾

كانت هذه السورة سورة شدة وغلظة على المشركين وأهل الكتاب والمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب ، وأمرا للمؤمنين بالجهاد ، وإنحاء على المقصرين في شأنه . وتخلل ذلك تنويه بالمتصفين بضد ذلك من المؤمنين الذين هاجروا والذين نصروا واتبعوا الرسول في ساعة العسرة .

فجاءت خاتمة هذه السورة آيتين بتذكيرهم بالمنة ببعثة محمد — صلى الله عليه وسلم والتنويه بصفاته الجامعة للكمال. ومن أخصها حرصه على هداهم، ورغبته في إيمانهم ودخولهم في جامعة الاسلام ليكون رؤوفا رحيما بهم ليعلموا أن ما لقيه المعرضون عن الاسلام من الإغلاظ عليهم بالقول والفعل ما هو الا استصلاح لحالهم. وهذا من مظاهر الرحمة التي جعلها الله تعالى مقارنة لبعثة رسوله — صلى الله عليه وسلم — بقوله و وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين »، بحيث جاء في هاتين الآيتين بما شأنه أن يزيل الحرج من قلوب الفرق التي نزلت فيهم آيات الشدة وعوملوا بالغلظة تعقيبا للشدة بالرفق وللغلظة بالرحمة، وكذلك عادة القرآن. فقد انفتح بهاتين الآيتين باب حظيرة الإيمان والتوبة ليدخلها من وفقه الله إليها .

فالجملة مستأنفة استثنافا ابتدائيا. وفي وقوعها آخر السورة ما يكسبها معنى التذييل والخلاصة ،

فالخطاب بقوله « جاءكم » وما تبعه من الخطاب موجه إلى جميع الأمة المدعوة للاســـلام .

والمقصود بالخطاب بادىء ذي بدء هم المعرضون من المشركين والمنافقين من العرب بقرينة قوله عقب الخطاب « بالمؤمنين رءوف رحيم » وسيجيء أن المقصود العرب . وافتتاحها بحرفي التأكيد وهما اللام و(قد) مع كون مضمونها مما لا يتطرق إليه الإنكار لقصد الاهتمام بهذه الجملة لأهمية الغرض الذي سيقت لأجله وهو الذي منذكره ، ولأن فيما تضمنته ما ينكره المنافقون وهو كونه رسولا من الله ، ولأن في هذا التأكيد ما يجعل المخاطبين به منزلين منزلة المنكرين لمجيئه من حيث إنهم لم ينفعوا أنفسهم بهذا المجيء، ولأن في هذا انتأكيد تسجيلا عليهم مرادا به الإيماء إلى اقتراب الرحيل، لأنه لما أعيد الإخبار بمجيئه وهو حاصل منذ أعوام طويلة كان ذلك كناية عن اقتراب انتهائه ، وهو تسجيل منه على المؤمنين، وإيداع للمنافقين ومن بقي من المشركين. على أن آيات أخرى خوطب بها أهل الكتاب ونحوهم فأكدت بأقل من هذا التأكيد كقوله تعالى ويعفوا عن كثير قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفوا عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين — وكقوله تعالى — يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا » فما زيدت الجملة في هذه السورة مؤكدة إلا لغرض أهم من إزالة الإنكار .

والمجيء: مستعمل مجازا في الخطاب بالدعوة إلى الدين. شبه توجهه إليهم بالخطاب الذي لم يكونوا يترقبونه بمجيء الوافد إلى الناس من مكان آخر. وهو استعمال شائع في القرآن.

والأنفس: جمع نفس وهي الذات. ويضاف النفس إلى الضمير فيدل على قبيلة معاد الضمير، أي هو معدود من ذوي نسبهم وليس عداده فيهم بحلف أو ولاء أو إلصاق. يقال: هو قريشي من أنفسهم ويقال: القريشي مولاهم أو حليفهم، فمعنى (من أنفسكم) من صميم نسبكم، فتعين أن الخطاب للعرب لأن النازل بينهم القرآن يومئذ لا يتعدون العرب ومن حالفهم وتولاهم مثل سلمان الفارسي وبلال الحبشي وفيه امتنان على العرب وتنبيه على فضيلتهم ، وفيه أيضا تعريض بتحريضهم على اتباعه وترك مناواته وأن الأجدر بهم الافتخار به والالتفاف حوله كما قال تعالى في ذكر القرآن وإنه لذكر لك ولقومك ، أي يبقى منه لكم ذكر حسن .

والعزيز الغالب والعزة الغلبة يقال عرة إذا غلبه ومنه وعزني في العطاب .. وعان العلم العنال العلم العنال العلم العنال العلم العنال المنال العلم العنال المنال العلم العنال العلم العنال العلم العلم العنال العلم العلم العنال العلم ال

وعشم : تعبيم. والعنت : التعب، أي شاق عليه حزنكم وشقاؤكم. وهذا كقوله وللعائك بالحريج نفلك أن لا يكونوا مؤمنين، وذكر هذا في صفة الرسول عليه السلام رفيد أن هذا خاصلة لله فيكون أثر ظهوره الرفق بالامة والحنو مما يلقي بهم إلى العداب في المعنيا والآخرة، وهن آثار ذلك شفاعته للناس كلهم في الموقف لتعجيل الحساب، ثم إن ذلك يوسى مال أن شرعه جاء مناسبا لحلقه فانتفى عنه الحرج والعسر قال تعالى ويريد الله يوسى مال أن شرعه جاء مناسبا لحلقه فانتفى عنه الحرج والعسر قال تعالى ويريد الله يكم اليسر ولا يريد بكم العسر و قال وما جعل عليكم في المدين من حوج هذا

والعدول عن الإتيان بلفظ العنت الذي هو المصدر الصريح إلى الإتيان بالفعل مع (ما) المصدرية السابكة للمصدر نكتة. وهي إفادة أنه قد عز عليه عنتهم الحاصل في الزمن اللذي مضى، وذلك بدأ لقوه من قتل قومهم ، ومن الأسري الغزوات ، ومن قوارع الوعياء والتهديد في القر آن. فلو أتي بالمصدر لم يكن مشيرا إلى عنت معين ولا إلى عنت وقع لأن المصدر لازمان له بل كان محتملا أن يعز عليه بأن يجنبهم إياه ، ولكن مجيء المصدر منسيكا من الفعل الماضي وجعله مصدرا مقيدا بالحصول في الماضي ، ألا قرى أنك تقدره هكذا ، عزيز عليه عنتكم الحاصل في ما مضى لتكون هذه الآية تنبيها على أن ما لقوه من الشدة إنما هو لاستصلاح حالهم لعلهم يخفضون بعدها من غلوائهم ويرعوون عن غيهم ويشعرون يصلاح أمرهم .

من الوالحرف و شدة الرغبة في الشيء والجشم إلية . ولما تعدي إلى ضميل المجافلين الدال المعالم المجافلين الدال الم معلى الذوات وليست الدوات هي متعلق الجرص هذا تعين متقدير معطاف فهم من مقام التشريع ، فيقدر 1 على إيمانكم أو همد يكم ، حمد من هذا و شاه مقام شاه على المالكم أو همد يكم المدالكم الموسطة المالكم الموسطة الموسطة المالكم الموسطة المالكم الموسطة المالكم الموسطة المالكم الموسطة الموسطة المالكم الموسطة المالكم الموسطة الموسطة المالكم الموسطة المالكم الموسطة المالكم الموسطة المالكم الموسطة المالكم الموسطة المالكم الموسطة الموسطة الموسطة المالكم الموسطة المالكم الموسطة المالكم الموسطة المالكم الموسطة الموسطة الموسطة الموسطة الموسطة المالكم الموسطة منذه والروروف : الشديدُ الرائفة ، قالرجيم : الشديد الرحمة به ألأنهجا صليعتا مبالغة ، وهما يتنازعان المجرور المتعلق الهماروهو ، بالمؤمنين . ذات شان منت المدرد المتعلق الهمارة المدرد المتعلق الهمارة الم

والرافة ! وقة تنشأ عند حكوث خر بالمرء وف به يقال : رؤوف رحيم. والرحمة : رقة تقتضي الاحسان للمرحوم ، بينها عموم وخصوص مطلق ، ولذلك جمع بينهما هنا ولوازمهما مختلفة . وتقدمت الرافة عند قوله تعالى و وما كان الله ليضيع إيمائكم إلى الله بالناس لرءوف رحيم » في سورة البقرة . والرجمة في سورة الفاتحة .

وتقديم المتعلق على عامليه المتنساز عينه في قوله «بالمؤمنين رحوف رحيم » للاهتمام بالمؤمنين في توجه صفتي وأفته ورحمته بهم وأما رجمته العامة الثابتة بقوله تعالى « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » فهي رحمة مشوية بشدة على غير المؤمنين فهو بالنسبة لغير المؤمنين وراحم ، ولا يقال : بهم رؤوف رحيم .

والفاء في قوله « فإن تولوا » للتفريع على إرسال النبيء \_ صلى الله عليه وسلم \_ صاحب هذه الصفات إليهم فإن صفاته المذكورة تقتضي من كل ذي عقل سليم من العرب الإيمان به واتباعه لانه من أنفسهم ومحب لخيرهم رؤوف رحيم بمن يتبعه منهم ، فتفرع عليه أنهم محقوقون بالإيمان به فإن آمنوا فذاك وان لم يؤمنوا فإن الله حسيبه و كافيه بو قد دل الشرط على مقابله لأن «فإن تولوا» يدل على تقدير ضاءه وهو إن أذعنوا بالإيمان به

و بعد التفريع التفت الكلام من خطاب العرب إلى خطاب النبيء وصلى الله عليه وسلم به اعتماداً على قرينة حرف التفريع فقيل له «فإن تولوا فقل حسبي الله». والتقدير: فإن توليتم عنه فحسبه الله وقل حسبي الله فقبي على المائة الإيجاز مع ما فيه من براعة الإيماء إلى عدم تأهلهم لخطاب الله على تقدير حالة توليهم في من براعة الإيماء إلى عدم تأهلهم لخطاب الله على تقدير حالة توليهم في الإيجاز مع ما فيه من براعة الإيماء إلى عدم تأهلهم لخطاب الله على الإيماء إلى عدم تأهلهم لخطاب الله على الله على المائة وليهم في الإيمان وهو هم تعالى هنا الله على المائة والعناد من الإيمان والإدبار نه وهو هم تعالى هنا الله على العمان والإدبار نه وهو هم تعالى هنا الله على العمان والعناد من المائة المائة والعناد من المائة والمعاد المائة والمعاد المائة والمعاد المائة والمعاد المائة والمائة وا

والحسب : الكافي ، أي كافيك شر إعراضهم لأنهم إن أعرضوا بعد هذا فقد أعرضوا عن حسا. وحنق. وتلك حالة مظنة السعى في الكيد والأذى .

ومعنى الأمر بأن يقول «حسبسي الله» أن يقول ذلك قولاً ناششًا عن عقد القلب عليه ، أي فاعلم أن حسبك الله وقبُل حسبسي الله ، لأن القول بؤكد المعلوم ويرسخه في نفس العالم به ، ولأن في هذا القول إبلاغا للمعرضين عنه بأن الله كافيه إياهم .

والتوكل : التفويض. وهو مبالغة في وكلّ .

وهذه الآية تفيد التنويه بهذه الكلمة المباركة لأنه أمر بأن يقول هذه الكلمة بعيشها ولم يؤمر بمجرد التوكل كما أمر في قوله « فتوكل على الله إنك على الحق المبين » . ولا أخبر بأن الله حسبه مجرد إخبار كما في قوله « فإن حسبك الله » .

وجملة ولا اله الا هو، مستأنفة للثناء ، أو في موضع الحال وهي ثناء بالوحدانية .

وعطفت عليها جملة « وهو رب العرش العظيم » للثناء بعطيم القدرة لأن من كان ربا للعرش العظيم ثبت أنه قدير ، لأنه قد اشتهر أن العرش أعظم المخلوقات ، ولذلك وصف بالعظيم ، فالعظيم في هذه الآية صفة للعرش ، فهو مجرور .

وفي هاتين الآيتين إشعار بالإيداع والإعذار للناس، وتنبيه إلى المبادرة باغتنام وجود الرسول — صلى الله عليه وسلم — بين أظهرهم ليتشرفوا بالإيدان به وهم يشاهدونـه ويقتبسون من أنوار هديه، لأن الاهتداء بدشاهدته والتلقي منه أرجى لحصول كمال الإيمان والانتفاع بقليـل من الزمان لتحصيل وافر الخير الذي لا يحصل مثله في أضعاف ذلك الزمان.

وفيهما أيضا إيماء إلى اقتراب أجل النبيء — صلى الله عليه وسلم — لأن التذكير بقوله ولقه جاءكم » يؤذن بأن هذا المجيء الذي مضى عليه زمن طويل يوشك أن ينقضي ، لأن لكل وارد قفولا ، ولكل طالع أفولا . وقد روي عن أبسَيْ بن كعب وقتادة أن هاتين الآيتين هما أحدث القرآن عهدًا بالله عز وجل ، أي آخرُ ما نزل من القرآن.

وقيل: إن آخر القرآن نزولا آية الحلالة خاتمة ُ سورة النساء. وقيل آخره نزولا قوله « واتـّقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم تُـوفــًى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » من ســورة البقــرة .

في صحيح البخارى من طريق شعيب عن اله هري عن ابن السباق عن زيد بن ثابت في حديث جمع القرآن في زمن أببي بكر رضي الله عنه قال زيد «حتى وجدتُ من سورة التوبة آيتين مع خزيمة الانصاري لم أجدهما مع أحد غيره « لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم » إلى آخرهما . ومن طريق إبراهيم ابن سعد عن الزهري مع أببي خزيمة الانصاري. ومعنى ذلك أنه بحث عن هاتين الآيتين في ما هو مكتوب من القرآن فلم يجدهما وهو يعلم أن في آخر سورة التوبة آيتين خاتمتين أو هو يحفظهما (فإن زيداً اعتنى في جمع القرآن بحفظه وبنتبع ما هو مكتوب بإملاء النبيء — صلى الله عليه وسلم — وبقراءة حفاظ القرآن غيره) فوجد خزيمة أو أبو خزيمة عليه تذكر زيد لفظهما وتذكرهما من الصحابة حين قرأوهما ، كيف وقد قال أبني بن كعب: أنهما آخر ما أنزل ، فلفظهما ثابت بالإجماع ، وتواترهما حاصل إذ لم يشك فيهما أحد وليس إثباتهما قاصرا على إخبار خزيمة أو أبي خزيمة .

with a fitted that of the Time like with a mental that a could have one to be the second of the seco

e orange theology of the first and the control of t

was yet symme

# e and Tred alle e time Transport of the Order of alle e and e at let time.

عنهم لسًّا آمنوا. وذلك في قوله تعالى«فَلُولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين». وتلك

الخصوصية كرامة ليونس عليه السلام وليس فيها ذكر ليونس غير ذلك . وقد ذُكر

يونس في سورة الصافات بأوسع مما في هذه السورة ولكن وجه التسمية لا يوجبها .

والاظهر عندي أنها أضيفت إلى يونس تمييزا لها عن أخواتها الاربع المفتتحة به «ألر». ولذلك أضيفت كل واحدة منها إلى نبيء أو قوم نبيء عوضا عن أن يقال به آلر الاولى وألر الثانية. وهكذا فإن اشتهار السور بأسمائها أول ما يشيع بين المسلمين بأولى الكلمات التي نقع فيها وخاصة إذا كانت فواقحها حروفا مقطعة فكاتوا يدعون تلك السور بدآل مم وآل الرونحو ذلك . وهو المروي عن ابن عباس في الأصح عنه. وفي الإتقان على عطاء عنه أنها لمدنية وفي القرطبي عن أبن عباس أن ثلاث آيات منها مدنية وهي قوله تعالى وفإن كنت في شك بما أنزلنا إليك \_ إلى قوله \_ حتى يكروا العذاب الإليم، وحزم بذلك القمسي النيسابوري . وفي ابن عطبة عن مقاتل الا آتين مدنيتين هما «فإن كثت في شك \_ إلى قوله \_ حتى يكروا العذاب الإليم، وفيه عن الكلبي أن آية و أحدة نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى «ومنهم من يؤمن به \_ إلى \_ أعلم بالمفسدين، نزلت في شأن اليهود .

وقال ابن عطية : قالت فرقة : نزل نحو من أربعين آية من أولها بمكة ونزل باقيها بالمكتبة و المرآن باقيها بالمدينة . ولم ينسبه إلى معينن. وأحسب أن هذه الاقوال ناشئة عن ظن أن ما في القرآن من مجادلة مع أهل الكتاب لم ينزل الا بالمدينة ، فإن كان كذلك فظن هؤلاء مخطئى. وسيأتي التنبيه عليه .

وعدد آيها مائة وتسع آيات في عد أكثر الامصر ، ومائة وعشر في عد أهل الشام.

وهي السورة الحادية والخسون في ترتيب نزول السرر. نزلت بعد سورة بني إسرائيل وقبل سورة هود. وأحسب أنها نزلت سنة احدى عشرة بعد البعثة لما سيأتي عند قوله تعالى « وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا » .

# أغراض السنبورة

ابتدئت بمقصد إثبات رسالة محمد — صلى الله عليه وسلم — بدلالة عجز المشركين عن معارضة القرآن، دلالة نبه عليها بأسلوب تعريضي دقيق بني على الكناية بتهجية الحروف المقطعة في أول السورة كما تقدم في مفتتح سورة البقرة، ولذلك أتبعت تلك الحروف بقوله تعالى «تلك آيات الكتاب الحكيم» إشارة إلى أن إعجازه لهم هو الدليل على أنه من عند الله .وقد جاء التصريح بما كني عنه هنا في قوله «قل فأتوا بسورة مثله» .

وأتبع بإثبات رسالة محمد – صلى الله عليه وسلم – وإبطال إحالة المشركين أن يرسل الله ُ رسولا ً بشرا .

وافتتُقل من ذلك إلى إثبات انفراد الله تعالى بالإلهية بدلالة أنه خالق العالم ومدبره، فأفضى ذلك إلى إبطال أن يكون لله شركاء في إلهيته، وإلى إبطال معاذير المشركين بأن أصنامهم شفعاء عند الله .

وأتبع ذلك بإثبات الحشر والجزاء . فذلك إبطال أصول الشرك .

وتخلل ذلك بذكر دلائل من المخلوقات، وبيان حكمة الجزاء، وصفة الجزاء، وما في دلائل المخلوقات من حَكم ومنافع للناس.

ووعيد منكري البعث المعرضين عن آيات الله، وبضد أولئك وُعد الذين آمنوا . فكان معظم هذه السورة يدور حول محور تقرير هذه الأصول .

فمن ذلك التنبيه على أن إمهال الله تعالى الكافرين دون تعجيل العذاب هو حكمة منه . ومن ذلك التذكير بما حل بأهل القرون الماضية لما أشركوا وكذبوا الرسل .

والاعتبارُ بما خلق الله للناس من مواهب القدرة على السير في البر والبحر ، وما في أحوال السير في البحر من الألطاف .

وضرب المثل للدنيا وبهجتها وزوالها ، وأن الآخرة هي دار السلام .

واختلاف أحوال المؤمنين والكافرين في الآخرة، وتبرُّؤ الآلهة الباطلة من عبدتها .

وإبطال إلهية غير الله تعالى، بدليل أنها لا تغني عن الناس شيئا في الدنيا ولا في الآخرة .

وإثبات أن القرآن منزل من الله، وأن الدلائل على بطلان أن يكون مفترى واضحة .

وتحدي المشركين بأن يأتوا بسورة مثله، ولكن الضلالة أعمت أبصار المعاندين.

وإندار المشركين بعواقب ما حل بالأمم التي كذبت بالرسل ، وأنهم إن حل بهم العذاب لا ينفعهم إيمانهم ، وأن ذلك لم يلحق قوم يونس لمصادفة مبادرتهم بالإيمان قبل حلول العبداب .

وتوبيخ المشركين على ما حَرَّموه مما أحل الله من الرزق .

وإثبات عموم العلم لله تعالى .

ثم تخلص إلى الاعتبار بالرسل السابقين نوح ورسل من بعدة ثم موسى وهارون.

ثم استُشهد على صدق رسالة محمد – صلى الله عليه وسلم – بشهادة أهل الكتاب .

The College & Rose of Millian

Modellins X shisting findlight a

وضوب المثل للبنيا ويسجئها وزوانها وأذ الآخرة

### ﴿ الْسرَ ﴾

تقدم القول في الحروف الواقعة في فواتح بعض السور في أول سورة البقرة فهي بمنزلة الأعداد المسرودة، لا محل لها من الاعراب، ولا ينطق بها الا على حال السكت، وحال السكت يعامل معاملة الوقف، فلذلك لا يداسم را في الآية، وإن كان هو في اللغة بهمزة في آخره لانه بالسكت تحذف الهمزة كما تحذف في الوقف لثقل السكوت على الهمزة في الوقف والسكت، فبذلك تصير الكلمة على حرفين فلا تمد. ولذلك أجمع القراء على عدم مد الحروف: را ها يا طا حا التي في أوائل السور وإن كانت تلك الاسماء ممدودة في استعمال اللغة .

## و يُلكُ والسُّتُ الْكِسِّبِ الْحَكِيمِ ﴾

اسم الاشارة يجوز أن يكون مرادا به جميع آي القرآن التي نزلت قبل هذه السورة باعتبار حضور تلك الآيات في أذهان الناس من المؤمنين وغيرهم ، فكأنها منظورة مشاهدة ، فصحت الاشارة إليها إذ هي متلوة محفوظة فمن شاء أن يسمعها ويتدبرها أمكنه

ذلك ولأن الخوض في شأنها هو حديث الناس في نواديهم وأسمًا رهم وشغلهم ويجدالهم ، فكانت بحيث تتبادر إلى الأذهان عند ورود الإشارة إليها . من يما شال مسر

و خواسم ُ الملاشارة يُتُعَسِّر المقطود آمنه خبرُه وهو و آيات الكتماب الحكيم، كما فسره في قوله تعالى «فهانا يوم ُ البعث لمسوقوله قعالى سرقال هذا تحراق ُ بيني وبينك، قال في الكشاف ، تصوَّر فرا قالبينهما سيقع قريبًا فأشار إليه بهذا و ما كليه دال المناف ، ما ينه

وقد تقدم شيء من هذا المعنى عند قوله تعالى «ذلك هدى الله يهدى به من يشاء من عباده» في شورة الأنعام. فالمفصود من الإشارة إما الحلث على النظر في آيات القرآن ليبين لهم أنه من عند الله ويعلموا صدق من جاءهم به. وإما إقناعهم من الآيات الدالة على صدق النبيء - صلى الله عليه وسلم - بآيات الكتاب الحكيم فإنهم يسألون النبيء آية على صدقه، كما دل عليه قوله في هذه السورة «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله » فقيل لهم وتلك آيات الكتاب الحكيم»، أي ما هو آية واحدة بل آيات كثيرة، فإن الإعجاز حاصل بكل سورة منه.

ولأنه اشتمل على الحقائق السامية والهدى إلى الحق والحكمة ؛ فرجل أمني يتشأ في أمة جاهلة يجيء بمثل هذا الهدى والحكمة لا يكون الا موحى اليه بوحي إلهي ، كما دل عليه قوله تعالى « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تعطه بيمينك إذا الارتاب المبطلون » مهالة الله المنافعة المنافعة المنافعة المبطلون » مهالة الله الله المنافعة المنافعة المبطلون » مهالة الله الله المنافعة المبطلون » مهالة الله الله المنافعة المبطلون » مهالة الله الله الله المنافعة المبطلون » مهالة الله الله المنافعة المبطلون » مهالة الله الله المنافعة المبطلون » مهالة الله الله المبطلون » مهالة الله المبطلون » مهالة الله الله المبطلون » مهالة الله المبطلون » مهالة المبطلون » مهالة الله المبطلون » مهالة الله المبطلون » مهالة المبطلون » مهاله المبطلون » مهالة المبطون » م

المساويجوز أن تجعل الإشارة برقلك إلى حروف (ألبس لأن المختار في الحروف المقطعة في فواتح السور أن المقصود من تعدادها التحري بالإعجاز، فهني بمنز لة التهجيلي للمتغلم. فيصح أن يجعل (ألس) في محل ابتداء ويكون الله الإشارة خبرًا عنه والمعنى قلك الجروف آيات الكتاب الحكيم ، أي من جنسها حروف الكتاب الحكيم، أي جسيع تراكيبه من جنس تلك الحروف .

والمقصود تسجيل عجزهم عن معارضته بأن آيات لكتاب الحكيم كلها من جنس حروف كلامهم فما لكم لا تستطيعون معارضتها بمثلها إن كنتم تكذّبون بأن الكتاب منزل من عند الله، فلولا أنه من عند الله لكان اختصاصه بهذ النظم المعجز دون كلامهم عالا إذ هو مركب من حروف كلامهم.

والكتاب: القرآن. فالتعريف فيه للعهد. ويجوز جعل التعريف دالاً على معنى الكمال في الجنس ، كما تقول : أنتَ الرجلي .

و الحكيم: وصف إما بمعنى فاعل، أي الحاكم على الكتب بتمييز صحيحها من محرفها، مثل قوله « ومُهيمنِدًا عليه »، وقوله « وأنزل معهم الكتباب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه».

و إما بمعنى مُفعل بفتح العين ، أي مُحكم ، مثل عَتيسيد ، بمعنى مُعلد .

وإما بمعنى ذي الحكمة لاشتماله على الحكمة والحق والحقائق العالية ، إذ الحكمة هي إصابة الحق بالقول والعمل فوُصف بوصف ذي الحكمة من الناس على سبيل التوسع الناشىء عن البليغ كقول الأعشى :

وغريبة تأتي الملوك حَكِيمة قد قلتُها ليقال مَن ذَا قالها

وإما أن يكون وُصِفَ بوصف منزله المُتكلم به ، كما مشـَى عليه صاحب الكشاف عند قوله تعالى « يسَ والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين » .

واختيار وصف (الحكيم) من بين أوصاف الكمال الثابتة للقرآن لأن لهذاالوصف مزيد اختصاص بمقام إظهار الإعجاز من جهة اللفظ بقوله « السر تلك آيات الكتاب الحكيم » ، وليما اشتملت عليه السورة من براهين التوحيدوإبطال الشرك .

وإلى هذا المعنى يشير قوله بعد هذا «قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقا. لبثتُ فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون » .

﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَهٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾

الجملة مستأنفة استثنافا بيانيا لأن جملة « تلك آيات الكتاب الحكيم » بما فيها من إبهام الداعي إلى التوقف على آبات الكتاب الحكيم تثير سؤالا عن ذلك الداعي فجاءت هذه الجملة تبيّن أن وجه ذلك هو استبعاد الناس الوحي إلى رجل من الناس استبعاد إحالة. وجاءت على هذا النظم الجامع بين بيان الداعي وبين إنكار السبب الذي دعا إليه و تجهيل المتسببين فيه ، ولك أن تجعله استثنافا ابتدائيا، لأنه مبدأ الغرض الذي جاءت له السورة، وهو الاستدلال على صدق الرسول وإثبات البعث .

فالهمزة للاستفهام المستعمل في الإنكار ، أي كيف يتعجبون من ذلك تعجب إحالة .

وفائدة إدخال الاستفهام الانكاري على كان دون أن يقال: أعجب الناسُ، هي الدلالة على التعجيب من تَعَجِبُهم المراد به إحالة الوحي إلى بـَشر .

والمعنى : أحدث وتقرر فيهم التعجب من وحينا، لأن فعل الكون يشعر بالاستقرار والتمكن فإذا عبر به أشعر بأن هذا غير متوقع حصوله .

و (للناس) متعلق (بكان) لزيادة الدلالة على استقرار هذا التعجب فيهم، لأن أصل اللام أن تفيد الملك، ويستعار ذلك للتمكن، أي لتمكن الكون عجبا من نفوسهم.

و وعَمَجبًا، خبر (كان) مقدم على اسمها للاهتمام به لأنه محل الانكار .

ووأن وأحينا» اسم كان، وجيء فيه برأن والفعل دون المصدر الصريح وهو وَحَيْنا لِيَتُوسَلِ إِلَى مَا يَفْيِدُهُ الْفَعْلُ مِن التجدد وصيغة المُضَيَّمَن الاستقرار تحقيقا لوقوع الوحي المتعجب منه وتجدده وذلك ما يزيدهم كمداً .

والعجب عصدر عمجب، إذا عمد الشيء خارجا عن المألوف نادر الحصول. ولما كان التعجب مبدأ للتكذيب وهم قد كذبوا بالوحي إليه ولم يقتصروا على كونه عجيبا جاء الإنكار عليهم بإنكار تعجبهم من الإيحاء إلى رجل من البشر لأن إنكار التعجب من ذلك يدؤول إلى إنكار التكذيب بالاولى ويتقلع التكذيب من عروقه.

ويجوز أن يكون العجب كناية عن إحالة الوقوع "كما في قوله تعالى « قالت يا وينلتى أأليد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله » في سورة هود — وقوله « أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على وجل منكم لينذركم » في سورة الاعراف . وكانت حكاية تعجبهم بإدماج ما يفيد الرد عليهم بأن الوحي كان إلى رجل من الناس وذلك شأن الرسالات كلها كما قال تعالى « وما أرسلنا من قبلك الا رجالا يُوحى إليهم — وقال — ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا — وقال — قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا » .

وأطلق (الناس) على طائفة من البشر، والمراد المشركون من أهل مكة لأنهم المقصود من هذا الكلام. وهذا الإطلاق مثل ما في قوله « إن الناس قد جمعوا لكم ». وعن ابن عباس أنكرت طائفة من العرب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: الله أعظم من أن يكون له رسول بشرا، فأنزل الله تعالى « أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ».

و (أن) في قوله « أن أنذر الناس » تفسيرية لفعل« أوحينا » لأن الوحي فيه معنى القول »

و (الناس) الثاني يعم جميع البشر الذين يمكن إنذارهم، فهو عموم عرفي. ولكون المراد برالناس) ثانيا غير المراد به أولَ ذُكر بلفظه الظاهر دون أن يقال: أن أنذرهم .

ولما عطف على الأمر بالإندار الأمرُ بالتبشير للذين آمنوا بقي (الناس) المتعلق بهمم الإندار مخصوصا بغير المؤمنين.

وحذف المنذر به للتهويل، ولأنه يُعلم حاصله من مقابلته بقوله « وبشر الذين آمنوا أن لهم قدَم صدق» ، وفعل التبشير يتعدى بالباء، فالتقدير : وبشر الذين آمنوا بأن لهم قدم صدق ، فحذف حرف الجر مع (أن ) جريا على الغالب.

والقلدم: اسم لما تلقدم وسلمَف، فيكون في الخيرو الفضل وفي ضده. قال ذو الرمة: لكم قدم لا ينكير النساس أنها مع الحسب العاديّ طمّت على البحو

وذكر المازري في المعلم عن ابن الاعرابي: أن القدم لا يعبر به الا عن معنى المقدم لكن في الشرف والجلالة. وهو فتعلّل بمعنى فاعل مثل سلّف وثقيل. قال ابن عطية: ومن هذه اللفظة قول النبيء — صلى الله عليه وسلم — في صفة جهنم حتى يضع رب العزة فيها قلد مه فتقول قط قط » — يشير إلى حديث أنس بن مالك قال نبيء الله — صلى الله عليه وسلم —: ما تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة (وفي رواية الجبار) فيها قدمه فتقول قط قط، وعزتك. ويتُزوَى بعضُها إلى بعض. وهذا أحد تأويلين لمعنى «قدمه ». وأصل ذلك في الدّعلم على صحيح مسلم للمازري وعزاه إلى النضر بن شميل.

والمراد به وقدم صدق، في الآية قام خيّسر ، وإضافة (قدم) إلى (صدق) من إضافة الموصوف إلى الصفة . وأصله قدم صدق ، أي صادق وهو وصف بالمصدر: فعلى قول المجمهور يكون وصف (صدق) لـ (قدم) وصفا مقيّداً. وعلى قول ابن الأعرابي يكون وصفا كاشفا .

والصدق: موافقة الشيء لاعتقاد المعتقد، واشتهر في مطابقة الخبّر. ويضاف شيء إلى (صدق) بمعنى مصادفته للمأمول منه المرضي وأنه لا يخيب ظن آمل كقوله «ولقله بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق» وقوله «في مقعه صدق عند مليك مقتدر».

وقوله «أن أنذرالناس» للمسير لفعل «أوحينا». وإنما اقتصر على ذكر هذا الموحى به لأن ذلك هو الذي حملهم على التكذيب إذ صادف صرفهم عن ضلاله دينهم وسمعوا منه تفضيل المؤمنين عليهم. وأيضاً في ذكر المفسر إدماج لبشارة المؤمنين بهذه المزية.

### ﴿ قَالَ ٱلْكَـٰفِرُونَ إِنَّ هَـٰذَا لَسِحْرٌ مَّبِينٌ ﴾

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة «أكان للناس عجبا» الخ. ووجه هذا الإبدال أن قولهم هذا ينبىء عن بلوغ التعجب من دعوى الوحي والرسالة من نفوسهم مزيد الإحالة والتكذيب حتى صاروا إلى القول «إن هذا لسحر مبين» أو «إن هذا لساحر مبين» فاسم الاشارة راجع إلى ما تضمنته جملة «أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا».

وقرأه الجمهور «لسيحْر» – بكسر السين وسكون الحاء على ان المراد به الحاصل بالمصدر،أي أن هذا الكلام كلام السحر، أي أنه كلام يُسحر به. فقد كان من طرق السحر في أوهامهم أن يقول الساحر كلاما غير مفهوم للناس يوهمهم أن فيه خصائص وأسماء غير معروفة لغير السحرة، فالاشارة إلى الوحي.

وقرأه ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي « لساحر » فالاشارة إلى رجل من قوله « إلى رجل منهم » وهو النبيء – صلى الله عليه وسلم – وإن وصفهم إياه بالسحر ينبيء بأنهم كذبوا بكونه من عند الله ولم يستطبعوا أن يدعوه هذيانا وباطلا فهرعوا إلى ادعائه سيحرا ، وقد كان من عقائدهم الضالة أن من طرائق السحر أن يقول الساحر أقوالا تستنزل عقول المسحورين . وهذا من عجزهم عن الطعن في القرآن بمطاعن في لفظه ومعانيه .

والسحر : تخييل ما ليس بكائن كائنا . وقد تقدم عند قوله تعالى «يعلمون الناس السحر » في سورة البقـرة .

والمبين : اسم فاعل من أبان الذي هو بمعنى بان ، أي ظهر ، أي سحـر واضع ظاهر. وهذا الوصف تلفيق منهم وبهتان لأنه ليس بواضح في ذلك بل هو الحق المبين .

﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيًّا مِ

ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِهِ وَلَاً مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلاَ تَذَّكَّرُونَ ﴾

استثناف ابتدائي للاسندلال على تفرد الله تعالى بالالهية. وإنما أوقع هنا لأن أقوى شيء بَعثَ المشركين على ادعاء أن ما جاء به النبيء سحر هو أنه أبطل الشركاء لله في الالهية ونفاها عن آلهتهم التي أشركوا بها فقالوا وأجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب » فلا جرم أن أعقب إنكار إصالتهم ذلك بإقامة الدليل عسلى ثبوته .

والخطاب للمشركين ، ولذلك أكد الخبر بحرف التوكيد ، وأوقع عقبه « أفلا تذكرون » ، فهر التفات من الغيبة في قوله « أكان للنماس عجبا – وقوله – قال الكافرون» . وقد مضى القول في نظير صدر هذه الآية في سورة الأعراف إلى قوله « ثم استوى على العرش » .

وقوله « الله » خبر (إن)، كما دل عليه قوله بعده « ذلكم الله ربكم فاعبدوه » . وجملة « يُدبر الأمر » في موضع الحال من اسم الجلالة ، أو خبر ثان عن (ربكم) .

والتدبيس : النظر في عواقب المقدرات وعواثقها لقطد إيقاعها تامة فيما تقصد لـ محمودة العاقبة .

والغاية من التدبير الإيجاد والعمل على وفق ما دُبر . وتدبير الله الأمور عبارة عن تسام العلم بما يخلقها عليه ، لأن لفظ التدبير هو أوفى الألفاظ اللغوية بتقريب إتقان الخلق .

والأمـر : جنس يعم جميع الشؤون والأحـوال في العـالم . وتقدم في قوله « وقلَّبوا لك الأمـور » في سورة بـراءة .

وفي إجراء هذه الصفات على الله تعالى تعريض بالرد على المشركين إذ جعلوا لأنفسهم آلهـة لا تخلق ولا تعلم؛ كما قال تعالى « لا يخلُّقون شيئًا وهم يخلقون ». ولذلك حسن وقع جملة « ما من شفيع الا من بعد إذنه » عقب جملة « الذي خلق » بتمامها، لأن المشركين جعلوا آلهتهم شفعاء فإذا أنـ ذروا بغضب الله يقولون « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » ، أي حُماتنا من غضبه. فبعد أن وُصف الاله الحق بما هو منتف عن آلهتهم نفي عن آلهتهم وصنف الشفاعة عند الله وحماية المغضوب عليهم منه .

وأكد النفي بـ (من) التي تقع بعد حــرف النفي لتأكـيد النفي وانتضاء الوصف عن جميع أفــراد الجنس الذي دخلت (من) على اسمه بحيث لم تبق لآ لهتهم خصوصية.

وزيادة « إلا من بعد إذنه » احتراس لإثبات شفاعة محملًد – صلّى الله عليه وسلم – بإذن الله، قال تعالى « ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ». والمقصود من ذلك نفي الشفاعة لآلهتهم من حيث إنهم شركاء لله في الإلهية ، فشفاعتهم عنده نافذة كشفاعة الند عند نده . والشفاعة تقدمت عند قوله تعالى « ولا يقبل منها شفاعة » في سورة البقرة. وكذلك الشفيع تقدم عند قوله « فهل لنا من شفعاء » في سورة الأعراف .

وموقع جملة « ما من شفيع » مثل موقع جمله « يدبس الأمر »

وجملة « ذلكم الله ربكم » ابتدائية فذلكة " للجمل التي قبلهـا ونتيجـة لهـا ، وهي معترضة بين تلك الجمل وبين الجملة المفرعـة عليهـا ، وهي جملة « فاعبدوه »، وتأكيد لمضمـون الجملـة الأصليـة وهي جملـة « إن ربكم الله » .

والإتيان في صدرها باسم الإشارة لتمييزه أكمل تمييز، لأنهم امتروا في صفة الإلهية وضلوا فيها ضلالا مبينا ، فكانوا أحرياء بالإيقاظ بطريق اسم الإشارة ، وللتنبيه على أن المشار إليه حقيق بما سيذكر بعد اسم الإشارة من حيث إنه اتصف بتلك الأوصاف التي أشير إليه من أجلها ، فإن خالق العوالم بغاية الإتقان والمقدرة ومالك أمرها ومدبر شؤونها والمتصرف المطلق مستحق "

للعبادة نظير الاشارة في قوله «أولئك على هدى من ربهم » بعد قوله «المتقين الذين يؤمنون بالغيب » إلى قوله «هم يوقسون » .

وفرَّع على كونه ربهم أن أمروا بعبادته ، والمفرَّعُ هو المقصود من الجله وما قبله مؤكد لجملة «إن ربكم الله» تأكيدا بفذلكة وتحصيل . والتقاديرُ : إن ربكم الله إلى قول «فاعبدوه» ، كقوله «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحُوا » إذ وقع قوله (فبذلك) تأكيدا لجملة «بفضل الله وبرحمته» . وأوقع بعامه الفرع وهو (فليفرحوا) . والتقادير : قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا بذلك .

والمقصود من العبادة العبادة الحق التي لا يشرك معه فيها غيره، بقرينة تفريع الامر بها على الصفات المنفرد بها الله دون معبوداتهم .

وجملة «أفلا تذَّكَّرون » ابتدائية للتقريع . وهو غرض جديد، فلذلك لم تعطف، فالاستفهام إنكار لانتضاء تذكرهم إذْ أشركوا معه غيره ولم يتذكروا في أنه المنفرد بخلق العوالم وبملكها وبتدبير أحوالها .

والتذكّر: التأمل. وهو بهذه الصيغة لا يطلق الا على ذّكر العقل لمعقولاته، أي حركته في معلوماته، فهو قريب من التفكر؛ الا أن التذكر لما كان مشتقا من مادة الذكر التي هي في الأصل جريبان اللفظ على اللسان، والتي يعبر بها أيضا عن خطور المعلوم في الذهن بعد سهوه وغيبته عنه كان مشعرا بأنه حركة الذهن في معلومات متقررة فيه من قبل.

فلذلك أوثر هنا دون «لعلكم تتفكرون» للإشارة إلى أن الاستدلال على وحدانية الله تعالى قد تقرر في النفوس بالفطرة، وبما تقدم لهم من الدعوة والأدلة فيكفى في الاستدلال مجرد إخطار هذه الأدلة في البال .

﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللّهِ حَقّاً إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ اللّهِ عَقّاً إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ لِيَجْزِى اللّهِسْطِ وَاللّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلْحَلْتِ بِالْقِسْطِ وَاللّذِينَ كَفُرُونَ ﴾ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابُ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾

وقع أمرهم بعبادته عقب ذكر الجزاء إنذارا وتبشيرا ، فالجملة كالدليل على وجوب عبادته ، وهي بمنزلة النتيجة الناشئة عن إثبات خلقه السماوات والارض لأن الذي خلق مثل تلك العوالم من غير سابق وجود لا يعجزه أن يعيد بعض الموجودات الكائنة في تلك العوالم خلقا ثانيا. ومما يشير إلى هذا قوله «إنه يبدأ الخلق ثم يعيده» ، فبلدء الخلق هو ما سبق ذكره ، وإعادتُه هي ما أفاده قوله «إليه مرجعكم جميعا » ولذلك فصلت عن التي قبلها لما بينهما من شبه كمال الاتصال ، على أنها يجوز كونها خبرا آخر عمن قوله « إن ربكم » ، أو عن قوله « ذلكم الله ربكم »

وقد تضمنت هذه الجملة إثبات الحشر الذي أنكروه وكذبوا النبيء ً ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ لأجله .

وفي تقديم المجرور في قوله «إليه مرجعكم» إفادة القصر، أي لا إلى غيره، قطعا لمطامع بعضهم القائلين في آلهتهم «هؤلاء شفعاؤنا عند الله يريدون أنهم شفعاء على تسليم وقوع البعث للجزاء، فإذا كان الرجوع إليه لا إلى غيره كان حقيقا بالعبادة وكانت عبادة غيره باطلا.

والمرجع: مصدر ميمسي بمعنى الرجوع. وقد تقدم في قوله (إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون » في سورة العقود .

و (جميعا) حال من ضمير المخاصين المضاف إليه المصلر العامل فيه ،

وانتصب ( وعد َ الله » على المفعولية المطلقة توكيدا لمضمون الجملة المساوية له ، ويسمى موكدًا لنفسه في اصطلاح النحاة، لأن مضمون (إليه مرجعكم) الوعد بإرجاعهم

إليه وهو مفاد وعد الله ، ويقدر له عامل محذوف لأن الجملة المؤكدة لا تصلح للعسل فيه. والتقدير : وعد كم الله ُ وعدا حقا .

وانتصب «حقا» على المفعولية المطلقة المؤكدة لمضمون جملة «وعد الله» باعتبار الفعل المحذوف. ويسمى في اصطلاح النحاة مؤكدا لغيره، أي موكدا لأحد معنيين تحديلهما الجملة المؤكدة.

وجملة «إنه يبدأ الخلق» واقعة موقع الدليل على وقوع البعث وإمكانه بأنه قد ابتدأ حلق الناس، وابتداء خلقهم يدل على إمكان إعادة خلقهم بعد العدم، وثبوت إمكانه يدفع تكذيب المشركين به، فكان إمكانه دليلا لقوله «إليه مرجعكم جميعا»، وكان الاستدلال على إمكانه حاصلا من تقديم التذكير ببدء خلق السمساوات والارض كقوله تعمالي «وهوالذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهمو أهون عليه».

وموقع (إن) تأكيد الخبر نظرا لإنكسارهم البعث ، فحصل التأكيد من قسوله «ثم يعيده» أما كونه بدأ الخلق فلا ينكرونه .

وقرأ الجمهور «إنه يبدأ الخلق» بكسر همزة (إنه). وقرأه أبو جعفر بفتح الهمزة على تقدير لام التعليل محذوفة، أي حق وعده بالبعث لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده فلا تعجزه الإعادة بعد الخلق الاول، أو المصدر مفعول مطلق منصوب بما نصب به «وعد الله» أي وَعَدَ الله وعدًا بَدَّءَ الخلق ثم إعادته فيكون بدلا من «وعد الله» بدلا مطابقا أو عطف بيان.

ويجوز أن بكون المصدر المنسبك من (أن ً)وما بعدها مرفوعا بالفعل المقدر الذي انتصب (حقا) بإضماره. فالتقدير : حَقَّ حقا أنه يبدأ الخلق، أي حق بدؤه الخلق ثم إعادته.

والتعليل بقوله « ليجزى الذين آمنوا » الخ إبداء" لحكمة البعث وهي الجزاء على الاعمال المقترفة في الحياة الدنيا ، إذ لو أرسل الناس على أعمالهم بغير جزاء على الحسن والقبيح لاستوى المُحسن والمسيء « وربما كان بعضُ المسيئين في هذه الدنيا أحسن فيها حالا

من المحسنين. فكان من الحكمة أن يلقسَى كل عامل جزاء عمله . ولم يكن هذا العالم صالحا لإظهار ذلك لأنه وُضع نظامه على قاعدة الكون والفساد، قابلا لوقوع ما يخالف الحق ولصرف الخيرات عن الصالحين وانهياليها على المفسدين والعكس لأسباب وآثار هي أوفق بالحياة المقررة في هذا العالم، فكانت الحكمة قاضية بوجود عالم آخر متمحض للكون والبقاء وموضوعا فيه كل صنف فيما يليق به لا يعدوه إلى غيره إذ لا قبل فيه لتصرفات وتسببات تخالف الحق والاستحقاق .

وقدم جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات لشرفه ولياقته بذلك العالم ، ولأنهم قمد سلكوا في عالم الحياة الدنيا ما خلق الله الناس لأجله ولم يتصرفوا فيه بتغليب الفساد على الصملاح .

والباء في «بالقسط» صالحة لإفادة معنى التعدية لفعل الجزاء ومعنى العوض. والقسط: العدل. وهو التسوية بين شيئين في صفة والجزاء بما يساوى المجرزي عليه. وتقدم في قوله «قائما بالقسط» في أول آل عمران. فتفيد الباء أنهم يُجزون بما يعادل أعمالهم الصالحة فيكون جزاؤهم صلاحاً هنالك وهو غاية النعيم، وأن ذلك الجزاء مكافاة على قسطهم في أعمالهم في عدلهم فيها بأن عملوا ما يساوي الصلاح المقصود من نظام هذا العالم.

والإجمال هنا بين معنيسي الباء مفيد لتعظيم شأن جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات مع الإشارة إلى أنه جزاء مماثل لصلاح أعمالهم .

وإنما خص بذلك جزاء المؤمنين مع أن الجزاء كله عدل، بل ربما كانت الزيادة في ثواب المؤمنين فضلا زائدا على العدل لأمرين: أحدهما تأنيس المؤمنين وإكرامهم بأن جزاءهم قد استحقوه بما عملوا، كقوله «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون». ومن أعظم الكرم أن يتوهم الكريم أن ما تفضل به على المكرم هو حقه وأن لا فضل له فيه.

الامر الثاني الاشارة إلى أن جزاء الكافرين دون ما يقتضيه العدل، ففيه تفضل بضرب من التخفيف لانهم لو جُوزوا على قدر جُرمهم لكان عذابهم أشد، ولأجل هــذا خولف

الأسلوب في ذكر جزاء الذين كفروا فجاء صريحا بما يعم أحوال العذاب بقوله و لهم شراب من حميم وعذاب أليم». وخص الشراب من الحميم بالذكر من بين أنـواع العذاب الأليم لأنه أكره أنواع العذاب في مألوف النفوس.

وشراب الحميم تقدم في قوله تعالى «أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون » في سورة الانعام . والباء في قوله بهما كانوا يكفرون » للعيوض .

وجملة «والذين كفروا» إلى آخرها استثناف بياني لأنه لما ورد ذكر جزاء المؤمنين على أنه العلة لرجوع الجميع لا جرم يتشوف السامع إلى معرفة جزاء الكافرين فجاء الاستئناف للإعلام بذلك .

ونكتة تغيير الاسلوب حيث لم يعطف جزاء الكافرين على جزاء المؤمنين فيقال: ويتجزى الذين كفروا بعذاب الخ كما في قوله « لينذر بأسا شديدا من لدنه ويتبشر المؤمنين » هو الإشارة إلى الاهتمام بجزاء المؤمنين الصالحين وأنه الذي يبادر بالإعلام به وأن جزاء الكافرين جدير بالإعراض عن ذكره لولا سؤال السامعين.

﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياآ ۚ وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ نُفَصِّلُ ٱلآيَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ ٱلآيَـٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

هذا استثناف ابتدائي أيضا، قضمير (هو) عائد إلى اسم الجلالة في قوله وإن ربكم الله. وهذا استدلال آخر على انفراده تعالى بالتصرف في المخلوقات، وهذا لون آخر من الاستدلال على الالهية ممزوج بالامتنان على المحجوجين به لأن الدليل السابق كان متضمنا ليعظيم أمر الخلق وسعة العلم والقدرة بذكر أشياء ليس للمخاطبين حظ في التستع بها . وهذا الدليل قد تضمن أشياء يأخذ المخاطبون بحظ عظيم من التمتع بها وهو خلق الشمس

والقر على صورتهما وتقدير تنقلاتهما تقديرًا مضبوطا ألهم الله البشر للانتفاع به في شؤون حياتهم .

فجعنلُ الشمس ضياء لانتفاع الناس بضيائها في مشاهدة ما تهمهم مشاهدته بما به قوام أعمال حياتهم في أوقات أشغالهم . وجعلُ القمر نورا للانتفاع بنوره انتفاعا مناسبا للحاجة التي قد تعرض إلى طلب رؤية الاشياء في وقت الظلمة وهو الليل. ولذلك جُعل نوره أضعف لينتفع به بقدر ضرورة المنتفع ، فمن لم يضطرً إلى الانتفاع به لا يشعرُ بنوره ولا يصرفه ذلك عن سكونه الذي جُعل ظلام الليل لحصوله ، ولو جعلت الشمس دائمة الظهور للناس لاستووا في استدامة الانتفاع بضيائها فيشغلهم ذلك عن السكون الذي يستجدون به ما فتر من قواهم العصبية التي بها نشاطهم وكمال حياتهم .

والضياء: النور الساطع القوي ، لأنه يضيء للراثي . وهو اسم مشتق من الضوء، وهو النور الذي يوضح الاشياء ، فالضياء أقوى من الضوء .

ويبًاء (ضياء) منقلبة عن الواو لوقوع الواو إثر كسرة الضاد فقلبت ياء للتخفيف.

والنور: الشعاع، وهو مشتق من اسم النار، وهو أعم من الضياء، يصدق على الشعاع الضعيف والشعاع القوي، فضياء الشمس نور ونور القمر ليس بضياء. هذا هو الأصل في إطلاق هذه الأسماء، ولكن يكثر في كلام العرب إطلاق بعض هذه الكلمات في موضع بعض آخر بحيث يتعسر انضباطه.

ولما جعل النور في مقابلة الضياء تعين أن المراد به نورٌ مًّا .

وقوله و ضياء » و« نورا » حالان مشيران إلى الحكمة والنعمة في خلقهما. والتقدير : جعل الاشياء على مقدار عند صُنعها .

والضمير المنصوب في (قَدَّره) : إما عائد إلى النور فتكون المنازل بمعنى المراتب وهي مراتب نور القمر في القوة والضعف التابعة لما يظهر للناس نيرا من كرَّة القمر ، كما في قوله تعالى « والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعُرجون القديم » . أي حتى نقص نوره

ليلة بعد ليلة فعاد كالعرجون البالي. ويكون (منازل) في موضع الحال من الضمير المنصوب في وقد ره، فهو ظرف مستقر، أي تقديرا على حسب المنازل، فالنور في كل منزلة لم قدر غير قدره الذي في منزلة أخرى . وإما عائد إلى (القمر) على تقدير مضاف، أي وقدر سيره، فتكون و منازل ، منصوبا على الظرفية .

والمنازل: جمع منزل؛ وهو مكان النزول. والمراد بها هنا المواقع التي يظهر القمر في جهتها كل ليلة من الشهر. وهي ثمان وعشرون منزلة على عدد ليبالي الشهر القسري. وإطلاق اسم المنازل عليها مجاز بالمشابهة وإنما هي سُمُوت يلوح للناس القمرُ كل ليلة في سَمَّت منها، كأنه ينزل بها. وقد رصدها البشر فوجدوها لا تختلف.

وعلم المهتدون منهم أنها ما وجدت على ذلك النظام إلا بصنع الخالق الحكيسم ،

وهذه المنازل أماراتها أنجم مجتمعة على شكل لا يختلف ، فوضع العلماء السابقون لها أسماء. وهذه أسماؤها في العربية على ترتيبها في الطلوع عند الفجر في فصُول السنة . والعرب يبتدئون ذكرها بالشرطان وهكذا، وذلك باعتبار حلول القمر كل ليلة في سمت منزلة من هذه المنازل ، فأول ليلة من ليالي الهلال للشرطان وهكذا. وهذه أسماؤها مرتبة على حسب تقسيمها على فصول السنة الشمسية . وهي العواء السماك الاعزل ، الغفر الزبانسي ، الإكليل ، القلب ، الشولة ، النعائم ، البلاة ، سعد النابيع ، سعد الأخبية ، الفرغ الاعساد ، سعد النابيع ، سعد الشول ، العوران ، الهقائم ، الهقائم ، الهقائم ، الهقائم ، الهائمة ، الفرغ الاسلام ، الهقائم ، الهنابية ، الفرغ الاعران ، الهنابية ، الفرغ الاعران ، الهنابية ، الفرغ الاسلام ، الهنابية ، الفرئ ، الهنابية ، الفرئة ، الهنابية ، المنابئة ، النابية ، الهنابية ، المنابئة ، النابئة ، المنابئة ، المنابئة ، النابئة ، المنابئة ، النابئة ، المنابئة ، المنابئة ، المنابئة ، المنابئة ، المنابئة ، النابئة ، المنابئة ،

وهذه المنازل منقسمة على البروج الاثنى عشر التي تحل فيها الشمس في فصول السنة، فلكل برج من الاثنى عشر بُرجا مَنزلتان وثُلُثُ ، وهذا ضابط لمعرفة نجومها ولا علاقة له باعتبارها منازل للقمر.

وقد أنبأنا الله بعلة تقديره القمر منازل بأنها معرفة الناس عدد السنين والحساب، أي عدد السنين بحصول كل سنة باجتماع اثنىي عشر .

والحساب: مصدر حسب بمعنى عد. وهو معطوف على (عدد)، أي ولتعلموا الحساب. وتعريفه للعهد، أي والحساب المعروف. والمراد به حساب الايام والأشهر لأن حساب السنين قد ذكر بخصوصه. ولما اقتصر في هذه الآية على معرفة عدد السنين تعين أن المراد بالحساب حساب القمر، لأن السنة الشرعية قمرية، ولأن ضمير (قدره) عائد على (القرر) وإن كان للشمس حساب آخر وهو حساب الفصول. وقد تقدم في قوله تعالى والشمس والقمر حسبانا .

فمن معرفة الليالي تعرف الأشهر، ومن معرفة الأشهر تعرف السنة. و في ذلك رفق بالناس في ضبط أمورهم وأسفارهم ومعاملات أموالهم وهو أصل الحضارة. وفي هذه الآية إشارة إلى أن معرفة ضبط التاريخ نعمة أنعم الله بها على البشر.

وجلة دما خلق الله ذلك الا بالحق ، مستأنفة كالنتيجة للجملة السابقة كلها لأنه لما أخبر بأنه الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وذكر حكمة بعض ذلك أفضى إلى الغرض من ذكره وهو التنبيه إلى ما فيها من الحكمة ليستدل بذلك على أن خالقهما فاعل مختار حكيم ليستفيق المشركون من غفلتهم عن تلك الحكم ، كما قال تعالى في هذه السورة دوالذين هم عن آياتنا غافلون ،

والباء للملابسة. و (الحق) هنا مقابل للباطل. فهو بمعنى الحكمة والفائدة، لأن الباطل من إطلاقاته أن يطلق على العبث وانتفاء الحكمة فكذلك الحق يطلق على مقابل ذلك. وفي هذا رد على المشركين الذين لم يتهتدوا لما في ذلك من الحكمة الدالة على الوحدانية وأن الخالق لها ليس آلهتهم. قال تعالى و وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ، . وقال و وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين مسا خلقناهما الا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ، .

ولذلك أعقب هذا التنبيه بجملة « نُفصَّل الآيات لقوم يعلمون »، فهذه الجملة مستأنفة ابتدائية مسوقة للامتنان بالنعمة، ولتسجيل المؤاخذة على الذين لم يهتدوا بهذه الدلائل إلى ما تحتوي عليه من البيان . ويجوز أن تكون الجملة في موضع الحال من اسم الجلالة

في قوله «ما خلق الله ذلك الا بالحق» . فعلى قراءة « نفصل » بالنون وهي لنافع والجمهور ورواية عن ابن كثير ففي ضمير صاحب الحال التفات، وعلى قراءة « يفصل » بالتحتية وهي لابن كثير في المشهور عنه وأبي عسرو وابن عامر ويعقوب أمرها ظاهر .

والتفصيل : التبيين ، لأن التبيين يأتي على فصول الشيء كلها . وقد تقدم عند قوله تعالى « وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين » في سورة الأنعام .

والإتيان بالفعل المضارع لإفادة التكرار .

وجعل التفصيل لأجل قوم يعلمون، أي الذين من شأنهم العلم لما يؤذن به المضارع من تجدد العلم، وإنما يتجدد لمن هو ديدنه ود أبه، فإن العلماء أهل العقول الراجحة هم أهل الانتفاع بالادلة والبراهين .

وذكر لفظ (قوم) إيماء إلى أنهم رسخ فيهم وصف العلم، فكان من مقومات قوميتهم كما تقدم في قوله « لآيات لقوم يعقلون » في سورة البقرة. وفي هذا تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بتفصيل الآيات ليسوا من الذين يعلمون ولا ممن رسخ فيهم العلم .

﴿ إِنَّ فِي ٱخْتِلَـٰفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱللَّهُ رْضِ لَآيَـٰتٍ لِّقَوْم مِ يَتَّقُونَ ﴾

استدلال آخر على انفراد الله تعالى بالخلق والتقدير. وهو استدلال بأحوال الضوء والظلمة وتعاقب الليل والنهار وفي ذلك عبرة عظيمة. وهو بما فيه من عطف قوله « وما خلق الله في السماوات والارض» أعم من الدليل الاول لشموله ما هو أكثر من خلق الشمس والقمر ومن خلق الليل والنهار ومن كل ما في الارض والسماء مما تبلغ إليه معرفة الناس في مختلف العصور وعلى تفاوت مقادير الاستدلال من عقولهم.

وتأكيد هذا الاستدلال بحرف (إنَّ) لأجل تنزيل المخاطبين به الذين لم يهتدوا بتلك الدلائل إلى التوحيد منزلة من ينكر أن في ذلك آيات على الوحدانية بعدم جريهم على موجب العلم .

وتقدم القول في شبيهة هذه الآية وهوقوله «إنّ في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر » الآية في سورة البقرة وفي خواتم سورة آل عمران .

وشمل قوله «وما خلق الله» الأجسام والأحوال كلها .

وجعلت الآيات هنا لقوم يتقون وفي آية البقرة لقوم يعقلون وفي آية آل عمران لأولي الالباب لأن السياق هنا تعريض بالمشركين الذين لم يهتلوا بالآيات ليعلموا أن بعدهم عن التقوى هو سبب حرمانهم من الانتفاع بالآيات، وأن نفعها حاصل للذيبن يتقون، أي يحذرون الضلال. فالمتقون هم المتصفون باتقاء ما يوقع في الخسران فيبعثهم على تطلب أسباب النجاح فيتوجه الفكر إلى النظر والاستدلال بالدلائل. وقد مر تعليل ذلك عند قوله تعالى « هُدى للمتقين » في أول البقرة على أنه قد سبق قوله في الآية قبلها «نفصل الآيات لقوم يعلمون» ، وأما آية البقرة وآية آل عمران فهما واردتان في سياق شامل للناس على السواء. وذكر لفظ (قوم) تقدم في الآية قبل هذه .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَاطْمَأَ نُّوا بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَـٰتِنَا غَـٰفِلُونَ أُوْلَـٰـَـَئِكَ مَأْ وَلَهُمُ ٱلنَّـارُ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَـٰتِنَا غَـٰفِلُونَ أُوْلَـٰـَـَئِكَ مَأْ وَلَهُمُ ٱلنَّـارُ بِهَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

هذا استئناف وعبد للذين لم يؤمنوا بالبعث ولا فكروا في الحياة الآخرة ولم ينظروا في الآيات نشأ عن الاستدلال على ما كفروا به من ذلك جمعا بين الاستدلال المناسب لأهل العقول وبين الوعيد المناسب للمعرضين عن الحق إشارة إلى أن هؤلاء لا تنفعهم الادلة وإنما ينتفع بها الذين يعلمون ويتقون وأما هؤلاء فهم سادرون في غُلوائهم حتى يلاقوا العذاب . وإذ قد تقرر الرجوع إليه للجزاء تأتَّى الوعيد لمنكري البعث الذين لا يرجون لقاء ربهم والمصير إليه .

ولوقوع هذه الجملة موقع الوعيد الصالح لأن يعلمه الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم عدل فيها عن طريقة الخطاب بالضمير إلى طريقة الإظهار، وجيء بالموصولية للإيماء إلى أن الصلة علة في حُصول الخبر .

وقد جُعل عنوان الذين لا يرجون لقاءنا علامة عليهم فقد تكرر وقوعه في القرآن. ومن المواقع ما لا يستقيم فيه اعتبار الموصولية الا للاشتهار بالصلة كما سنذكر عنسه قوله تعالى « وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا » في هذه السورة .

والرجاء: ظن وقوع الشيء من غير تقييد كون المظنون محبوبا وإن كان ذلك كثيرا في كلامهم لكنه ليس بمتعيّن. فمعنى « لا يرجون لقاءنا » لا يظنونه ولا يتوقعونه .

ومعنى «رضوا بالحياة الدنيا» أنهم لم يعملوا النظر في حياة أخرى أرقى وأبقى لأن الرضا بالحياة الدنيا والاقتناع بأنها كافية يصرف النظر عن أدلة الحياة الآخرة، وأهل الهدى يرون الحياة الدنيا حياة "ناقصة فيشعرون بتطلب حياة تكون أصفى من أكدارها فلا يلبثون أن تطلع لهم أدلة وجودها، وناهيك بإخبار الصادق بها ونصب الأدلة على تعينن حصولها، فلهذا جعل الرضى بالحياة الدنيا مذمة وملقيا في مهواة الخسران.

وفي الآية إشارة إلى أن البهجة بالحياة الدنيا والرضى بها يكون مقدار التوغل فيهما بمقدار ما يصرف عن الاستعداد إلى الحياة الآخرة. وليس ذلك بمقتض الإعراض عن الحياة النبيا فإن الله أنعم على عباده بنعم كثيرة فيها وجب الاعتراف بفضله بها وشكره عليها والتعرف بها إلى مراتب أعلى هي مراتب حياة أخرى والتزود لها. وفي ذلك مقامات ودرجات بمقدار ما تهيأت له النفوس العالية من لذات الكمالات الروحية، وأعلاها مقام قول النبيء — صلى الله عليه وسلم — « فقلت ما لي وللدنيا » .

والاطمئنان: السكون يكون في الجسد وفي النفس وهو الاكثر، قال تعالى: « يأيتها النفس المطمئنة ». وقد تقدم تصريف هذا الفعل عند قوله تعالى « ولكن ليطمئن قلبـي » في سـورة البقـرة .

ومعنى «اطمأنوا بها» سكنت أنفسهم وصرفوا هد. بهم في تحصيل منافعها ولم يسعوا لتحصيل ما ينفع في الحياة الآخرة، لأن السكون عند الشيء يقتضي عدم التحرك لغيره . وعن قتادة: إذا شئت رأيت هذا الموصوف صاحب دنيا، لها يرضى، ولها يغضب، ولها يفرح ، ولها يهتم ويحزن .

والذين هم غافلون هم عين الذين لا يرجون اللقاء، ولكن أعيد الموصول للاهتمام بالصلة والإيماء إلى أنها وحدها كافية في استحقاق ما سيذكر بعدها من الخبر. وإنما لم يعد الموصول في قوله «ورضوا بالحياة الدنيا» لأن الرضى بالحياة الدنيا من تكملة معنى الصلة التي في قوله «إن الذين لا يرجون لقاءنا ».

والمراد بالغفلة: إهمال النظر في الآيات أصلا، بقرينة المقام والسياق و بماتومى اليه الصلة بالجملة الاسمية «هم عن آياتنا غافلون» الدالة على الدوام، وبتقديم المجرور في قوله عن «آياتنا غافلون» من كون غفلتهم غفلة عن آيات الله خاصة دون غيرها من الاشياء فليسوا من أهل الغفلة عنها مما يدل مجموعه على أن غفلتهم عن آيات الله دأب لهم وسجية ، وأنهم يعتمدونها فتؤول إلى معنى الإعراض عن آيات الله وإباء النظر فيها عنادا ومكابرة . وليس المراد من تعرض له الغفلة عن بعض الآيات في بعض الأوقات .

وأعقب ذلك باسم إلاشارة لزيادة إحضار صفاتهم في أذهان السامعين ، ولما يؤذن به مجيء اسم الاشارة مبتدأ عقب أوصاف من التنبيه على أن المشار إليه جدير بالخبر من أجل تلك الأوصاف كقوله تعالى « أولئك على هدى من ربهم » في سورة البقسرة . والمأوى : اسم مكان الإيواء ، أي الرجوع إلى مصيرهم ومرجعهم .

والباء للسببية. والإتيان بـ (ما) الموصولة في قوله «بما كسبوا» للايماء إلى علة الحكم، أي أن مكسوبهم سبب في مصيرهم إلى النار ، فأفاد تأكيد السببية المفادة بالباء .

والإتيان بركان) للدلالة على أن هذا المكسوب ديدنهم .

والإتيان بالمضارع للدلالة على التكرير، فيكون ديدنهم تكرير ذلك الذي كسبوه.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ دَعْوَلَهُمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتٍ ٱلنَّعِيمِ دَعْوَلَهُمْ أَنِ فِيهَا سُلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولُهُمْ أَنِ فِيهَا سُلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُولُهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

جاءت هذه الجملة مستأنفة استثنافا بيانيا لتكون أحوال المؤمنين مستقلة بالذكر غير تابعة في اللفظ لأحوال الكافرين، وهذا من طرق الاهتمام بالخبر. ومناسبة ذكرها مقابلة أحوال الذين يكذبون بلقاء الله بأضدادها تنويها بأهلها وإغاضة للكافرين.

وتعريف المسند إليه بالموصولية هنا دون اللام للايماء بالموصول إلى علة بناء الخبـر وهي أن إيمانهم وعملهم هو سبب حصول مضمون الخبر لهم .

والهداية: الإرشاد على المقصد النافع والدلالة عليه. فبعنى «يهديهم ربهم» يرشدهم إلى ما فيه خيرهم. والمقصود الإرشاد التكويني، أي يخلق في نفوسهم المعرفة بالاعمال النافعة وتسهيل الاكثار منها. وأما الإرشاد الذي هو الدلالة بالقول والتعليم فالله يخاطب به المؤمنين والكافرين.

والباء في «بإيمانهم» للسببية ، بحبث إن الايمان يكون سببا في مضمون الخبر وهو الهداية فتكون الباء لتأكيد السببية المستفادة من التعريف بالموصولية نظير قوله «إن الذين لا يرجون لقاءنا – إلى – بما كانوا يكسبون » في تكوين هدايتهم إلى الخيرات بجعل الله تعالى ، بأن يجعل الله للإيمان نُورا يوضع في عقل المؤمن ولذلك النور أشعة نورانية تتصل بين نفس المؤمن وبين عوالم القدس فتكون سببا مغناطيسيا لانفعال النفس بالتوجه إلى الخير والكمال لا يزال يزداد يوما فيوما، ولذلك يقترب من الادراك الصحيح المحفوظ من الضلال بمقدار مراتب الإيمان والعمل الصالح. وفي الحديث : قد يكون في الأمم محد ثون فإن يك في أمتى أحد فعمر بن الخطاب (1) . قال ابن وهب : تفسير محد ثون ملهمون

r) اخرجه الشيخان والترمذي • واللفظ لــه •

الصواب، وفي الحديث: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يتنظر بنور الله(2). ولأجل هذا النسور كان أصحاب النبيء ــ صلى الله عليه وسلم ــ أكمل الناس إيمانا لأنهم لما تلقوا الإيمان عن النبيء ــ صلى الله عليه وسلم ــ كانت أنواره السارية في نفوسهم أقوى وأوسع.

وفي العدول عن اسم الجلالة العلم إلى وصف الربوبية مضافا إلى ضمير «الذين آمنوا» تنويه بشأن المؤمنين وشأن هدايتهم بأنها جعل مولًى لأوليائه فشأنها أن تكون عطية كاملة مشوبة برحمة وكرامة .

والاتيان بالمضارع للدلالة على أن هذه الهداية لا تزال متكررة متجددة .

وفي هـذه الجملة ذكر تهيئ نفوسهم في الدنيا لعُروج مراتب الكمال .

وجملة «تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم »خبر ثان لـذكر ما يحصل لهم من النعيم في الآخرة بسبب هدايتهم الحاصلة لهم في الدنيا . وتقدم القول في نظير «تجرى من تحتها الأنهار » في سورة البقرة . والمراد من تحت منازلهم . والجنات تقدم . والنعيم تقدم في قوله تعالى «لهم فيها نعيم مقيم » في سورة براءة .

وجملة «دعواهم فيها سبحانك اللهم» وما عطف عليها أحوال من ضمير «الذين آمنوا».

والدعوى: هنا الدعاء. يقال : دعوة بالهاء، ودعوَى بألف التأنيث .

وسبحان: مصدر بمعنى التسبيح، أي التنزيه. وقد تقدم عند قوله تعالى « قالوا سبحانك لا علم لنا » في سورة البقرة .

و « اللهم » نداء لله تعالى، فيكون إطلاق الدعاء على هذا التسبيح من أجل أنه أريد به خطاب الله لإنشاء تنزيهه، فالدعاء فيه بالمعنى اللغوي. ويجوز أن تكون تسمية هذا التسبيح دعاء من حيث إنه ثناء مسوق للتعرض إلى إفاضة الرحمات والنعيم، كما قال أمية بن أبسى الصلت:

 <sup>2)</sup> رواه الترمذی فی جامعـــه

#### إذًا أثنى عليك المرءُ يومـا ﴿ كَنْفَاهُ عَنْ تَعَرَّضِـهُ الثناءُ

واعلم أن الاقتصار على كون دعواهم فيها كلمة «سبحانك اللهم» يشعر بأنهم لا دعوى لهم في الجنة غير ذلك القول ، لأن الاقتصار في مقام البيان يشعر بالقصر ، (وإن لم يكن هو من طرق القصر لكنه يستفاد من المقام) ولكن قوله «وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين » يفيد أن هذا التحميد من دعواهم، فتحصل من ذلك أن لهم دعوى وخاتمة دعوى .

ووجه ذكر هذا في عدد أحوالهم أنها تدل على أن ما هم فيه من النعيم هو غايات الراغبين بحيث إن أرادوا أن ينعموا بمقام دعاء ربهم الذي هو مقام القرب لم يجدوا أنفسهم مشتاقين لشيء يسألونه فاعتاضوا عن السؤال بالثناء على ربهم فألهموا إلى التزام التسبيح لأنه أدل لفظ على التمجيد والتنزيه، فهو جامع للعبارة عن الكمالات.

والتحية : اسم جنس لما يُفاتح به عند اللقاء من كلمات التكرمة. وأصلها مشتقة من مصد رحياً و أذا قال له عند اللقاء أحياك الله. ثم غلبت في كل لفظ يقال عند اللقاء، كما غلب لفظ السلام، فيشمل : نحو حياك الله، وعيم صباحا، وعيم مساء وصبحك الله بخير، وبت بخير. وتقدم الكلام عليها عند قوله تعالى «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها» في سورة النساء .

ولهذا أخبر عن تحيتهم بأنها سلام ، أي لفظ سلام، إخبارًا عن الجنس بفرد من أفراده ، أي جعل الله لهم لفظ السلام تحية لهم .

والظاهر أن التحية بينهم هي كلمة (سلام)، وأنها محكية هنا بلفظها دون لفظ السلام عليكم، لأنه لو أريد ذلك لقيل وتحيتهم فيها السلام بالتعريف ليتبادر من التعريف أنه السلام المعروف في الاسلام، وهو كلمة السلام عليكم. وكذلك سلام الله عليهم بهذا اللفظ قال تعالى و سلام قولا من رب رحيم » وأما قوله «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم » فهو تلطف معهم بتحتيهم التي جاءهم بها الإسلام.

ونكتة حذف كلمة (عليكم) في سلام أهل الجنة بعضهم على بعض أن التحية بينهم مجرد إيناس وتكرمة فكانت أشبه بالخبر والشكر منها بالدعاء والتأمين كأنهم يغتبطون بالسلامة الكاملة التي هم فيها في الجنة فتنطلق ألسنتهم عند اللقاء معبرة عما في ضمائرهم، بخلاف تحية أهل الدنيا فإنها تقع كثيرا بين المتلاقين الذين لا يعرف بعضهم بعضا فكانت فيها بقية من المعنى الذي أحد ت البشر لأجله السلام، وهو معنى تأمين الملاقيي من الشر المتوقع من بين كثير من المتناكرين. ولذلك كان اللفظ الشائع هو لفظ السلام الذي هو الأمان ، فكان من المناسب التصريح بأن الأمان على المخاطب تحقيقا لمعنى تسكين روعه، وذلك شأن قديم أن الذي يضمر شرا لملاقيه لا يفاتحه بالسلام ، ولذلك جعل السلام شعار المسلامين عند اللقاء تعميما للأمن بين الامة الذي هو من آثار الاخوة الاسلامية. وكذلك شأن القسرى في الحضارة القديمة فإن الطارق إذا كان طارق شر وحرب يمتنع عن قبول القرى ، كما حكى الله تعالى عن إبراهيم « فلما رأى أيديهم أو حرب يمتنع عن قبول القرى ، كما حكى الله تعالى عن إبراهيم « فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة » .

وفيه تنويه بشأن هذا اللفظ الذي هو شعار المسلمين عند ملاقاتهم لما فيه من المعاني المجامعة للإكرام، إذ هو دعاء بالسلامة من كل ما يكدر، فهو أبلغ من أحياك الله لأنه دعاء بالحياة وقد لا تكون طيبة، والسلام يجمع الحياة والصفاء من الأكدار العارضة فيها.

وإضافة التحية إلى ضمير (هم) معناها التحية التي تصدر منهم ، أي من بعضهم لبعض.

ووجه ذكر تحيتهم في هذه الآية الإشارة إلى أنهم في أنسو حُبور ، وذلك من أعظم لـذات النفس .

وجملة « وآخر دعواهم » بقية الجمل الحالية. وجعل حمد الله من دعائهم كما اقتضته (أن ) التفسيرية المفسرة به «آخر دعواهم» لأن في دعواهم معنى القول إذ جعل آخر أقوال .

ومعنى «آخر دعواهم » أنهم يختمون به دعاءهم فهم يكررون «سيحانك اللهم» فإذا أرادوا الانتقال إلى حالة أخرى من أحوال النعيم نَهَوَّا دعاءهم بجملة «الحمد لله رب العالمين » .

وسياق الكلام وترتيبه مشعر بأنهم يدعون مجتمعين ، ولذلك قرن ذكر دعائهم بذكر تحيتهم ، فلعلهم إذا تراءوا ابتدروا إلى الدعاء بالتسبيح فإذا اقترب بعضهم من بعض سلم بعضهم على بعض. ثم إذا راموا الافتراق ختموا دعاءهم بالحمد ، فأن تفسيرية لآخير دعواهم، وهي مؤذنة بأن آخر الدعاء هو نفس الكلمة «الحمد لله رب العالمين».

وقد دل على فضل هاتين الكلمتين قول النبيء – صلى الله عليه وسلم – كلمتان حبيبتان إلى الرحمان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم .

﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا فِي طُغْيَـنْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا فِي طُغْيَـنْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

مجىء حرف العطف في صدر هذه الآية يقتضي في علم البلاغة خصوصية لعطفها على ما قبلها ومزيد اتصالها بما قبلها فتعين إيضاح مناسبة موقعها . والظاهر أن المشركين كانوا من غرورهم يحسبون تصرفات الله كتصرفات الناس من الاندفاع إلى الانتقام عند الغضب اندفاعا سريعا ، ويحسبون الرسل مبعوثين لإظهار الخوارق ونكاية المعارضين لهم، ويسوون بينهم وبين المشعوذين والمتحدين بالبطولة والعجائب، فكانوا لما كذبوا النبيء — صلى الله عليه وسلم — وركبوا رؤوسهم ولم تصبهم بأثر ذلك مصائب من عذاب شامل أو موتان عام ازدادوا غرورا بباطلهم وإحالة لكون الرسول مصائب من عنداب شامل أو موتان عام ازدادوا غرورا بباطلهم وإحالة لكون الرسول على الله عليه وسلم — مرسلا من قبل الله تعالى . وقد دلت آيات كثيرة من القرآن على هذا كقوله «وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثننا بعذاب أليم — وقوله — يستعجلونك بالعذاب — وقوله — فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون » وقد بينا ذلك في سورة الانعام وفي سورة الانفال.

وكان المؤمنون ربما تمنوا نزول العذاب بالمشركين واستبطأوا مجىء النصر النبيء عليه الصلاة والسلام – وأصحابه كما جاء في الحديث: أنَّ المسلمين قالوا: ألا تستنصر. وربما عجب بعضهم من أن يرزق الله المشركين وهم يكفُرون به. فلما جاءت آيات هذه السورة بقوارع التهديد للمشركين أعقبت بما يزيل شبهاتهم ويطمئن نفوس المؤمنين بما يجمعه قوله وولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إلينهم أجلهم ه .

وهو إجمال ينبىء بأن الله جعل نظام هذا العالم على الرفق بالمخلوقات واستبقاه الأنواع إلى آجال أرادها ، وجعل لهذا البقاء وسائل الإمداد بالنعم التي بها دوام الحياة ، فالمخيرات المشاضة على المخلوقات في هذا العالم كثيرة ، والشرور العارضة نادرة ومعظمها مسبب عن أسباب مجعولة في نظام الكون وتصرفات أهله ، ومنها ما بأتي على خلاف العادة عند محل آجاله التي قدرها الله تعالى بقوله ه لكل أمة أجل – وقوله – لكل أجل كتاب » .

فهذه الجملة معطوفة على جملة «إن الذين لا يرجون لقاء نا» الآية، فحيث ذكر هذابهم الذي هم آيلون إليه ناسب أن يبين لهم سبب تأخير العذاب عنهم في الدنيا لتكشف شبهة غرورهم وليعلم الذين آمنوا حكمة من حكم تصرف الله في هذا الكون. والقرينة على اتصال هذه الجملة بجملة «إن الذين لا يرجون لقاءنا » قوله في آخر هذه و فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون ».

فبينت هذه الآية أن الرفق جعله الله مستمرا على عباده غير منقطع عنهم لأنه أقام عليه نظام العالم إذ أراد ثبات بنائه ، وأنه لم يقد ر توازي الشر في هذا العالم بالخير لطفا منه ورفقا، فالله لطيف بعباده، وفي ذلك منة عظيمة عليهم، وأن الذين يستحقون الشر لو عُمجل لهم ما استحقوه لبطل النظام الذي وضع عليه العالم .

والناس: اسم عام لجميع الناس، ولكن لما كان الكلام على إيطال شبهة المشركين وكانوا المستحقين للشر كانوا أول من يتبادر من عموم الناس، كما زاده تصريحا قوله « فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون » . وقد جاء نظم الآية على إيجاز محكم بديع ، فذ كر في جانب الشر ويُعتجل الدال على أصل جنس التعجيل ولو بأقل ما يتحقق فيه معناه ، وعبر عن تعجيل الله الخير لهم بلفظ و استعجالهم ، الدال على المبالغة في التعجيل بما تفيده زياد السين والتاء لغير الطلب إذ لا يظهر الطلب هنا، وهو نحو قولهم : استأخر واستقدم واستجلب واستقام واستبان واستجاب واستمتع واستكبر واستخفى وقوله تعالى و واستغشوا ثيايهم ، ومعناه : تعجلهم الخير ، كما حمله عليه في الكشاف للاشارة إلى أن تعجيل الخير من لدنه،

فليس الاستعجال هنا بمعنى طلب التعجيل لأن المشركين لم يسألوا تعجيل الخير ولا سألوه فحصل، بل هو بمعنى التعجل الكثير، كما في قول سلسيسي بن ربيعه :

وإذا العذاري بالدخسان تقنعت واستعجلت نصب القدور فملت

(أي تعجلت)، وهو في هذا الاستعمال مثله في الاستعسال الآخر يتعدى إلى مفعول، كما في البيت وكما في الحديث وفاستعجل الموت.

وانتصب و استعجالهم » على المفعولية المطلقة المفيدة للتشبيه ، والعامل فيه ويُعجل، ،

والمعنى: ولو يعجل الله للناس الشركما يجعل لهم الخيركثيرا، فقوله واستعجالهم ، مصدر مضاف إلى مفعوله لا إلى فاعله، وفاعل الاستعجال هو الله تعالى كما دل عليه قوله و ولو يعجل الله ».

والباء في قوله « بالخير» لتأكيد اللصوق، كالتي في قوله تعالى « وامسحوا برؤوسكم». وأصله: استعجالهم الخير ، فدلتَّت المبالغة بالسين والتاء وتأكيد اللصوق على الامتنان بأن الخير لهم كثير ومكين. وقد كثر اقتران مفعول فعل الاستعجال بهذه الباء ولم ينبهوا عليه في مواقعه المتعددة. وسيجىء في النحل .

وقد جعل جواب (لو) وقوله لقضي إليهم أجلهم، ، وشأن جواب (لو) أن يكون في حيز الامتناع ، أي وذلك ممتنع لأن الله قد ًر لآجال انقرا ضهم ميقانا معيننا وما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.

والقضاء: التقديس .

والأجل: المدة المعينة لبقاء قوم. والمعنى: لقضي إليهم حلول أجلهم. ولما ضمن (قضي) معنى بلَلَغ ووصل عدي ب(إلى). فهذا وجه تفسير الآية وسر نظمها ولا يلتغت إلى غيره في فهمها . وهذا المعنى مثل معنى «قُل لو أن عندي ما تستعجلون به لقُضي الأمر بيني ربينكم » في سورة الأنعام

وجملة «فنذر الدين لا يرجون لقاءنا» الخ مفرعة على جملة «ولو يعجل الله للناس» إلى آخرها .

وقرأ الجمهور «لقضي» بالبناء للنائب ورفع « أجلهم » على أنه نائب الفاعل . وقرأه ابن عامر ويعقوب بفتح القاف والضاد ونصب « أجلهم » على أن في (قضى) ضميرا عائدا إلى اسم الجلالة في قوله «ولو يجعل الله للناس الشر » الخ .

وجلة « فنذر الذين لا يرجون لقاءنا » مفرعة على جملة (لو) وجوابها المفيدة انتفاء أن يعجل الله للناس الشر بانتفاء لازمه وهو بلوغ أجلهم إليهم، أي فإذا انتفى التعجيل فنحن نذر الذين لا يرجون لقاءنا يعمهون، أي نتركهم في مدة تأخير العذاب عنهم متلبسين بطغيانهم، أي فرط تكبرهم وتعاظمهم .

والعمه : عدم البصر .

وإنما لم ينصب الفعل بعد الفاء لأن النصب يكون في جواب النفي المحتّض، وأما النفي المحتّض، وأما النفي المحتفاد من (لو) فحاصل بالتضمن، ولان شأن جواب النفي أن يكون مسببا على المنفي لا على النفي، والتفريع هنا على مستقاد من النفي. وأما المنفي فهو تعجيل الشر فهو لا يُسبب أن يترك الكافرين يعمهون، وبذلك تعرف أن قوله «فنذر» ليس معطوفا على كلام مقدر وإنما التقديرُ تقدير معنى لا تقد يرإعراب، أي فنترك المنكرين للبعث في ضلالهم استدراجا لهم.

وقوله « في طغيانهم يعمهون » تقدم نظيره في قوله « ويمدهم في طغيانهم يعمهون » في سورة البقرة . والطغيان: الكفر . والإتيان بالموصولية في تعريف الكافرين للدلالة على أن الطغيان أشده إنكارهم البعث، ولأنه صار كالعلامة عليهم كما تقدم Tنفا .

﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَذَالِكَ فَلَمَّا كَذَالِكَ كَدَالِكَ كَذَالِكَ رَبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

عطف على جملة « ولو يعجل الله للناس الشر » الآية ، لأن الغرض الأهم من كلتيهما هو الاعتبار بذميم أحوال المشركين تفظيعا لحالهم وتحذيرا من الوقوع في أمثالها بقرينة تنهية هذه الآية بجملة « كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ». فلما بين في الآية السابقة وجه تأخير عذاب الاستئصال عنهم وإرجاء جزائهم إلى الآخرة بين في هذه الآية حالهم عنه ما يمسهم شيء من الضر وعندما يُكشف الضر عنهم .

فالانسان مراد به الجنس ، والتعريف باللام يفيد الاستغراق العرفي ، أي الانسان الكافر، لأن جمهور الناس حينئذ كافرون، إذ كان المسلمون قبل الهجرة لا يعند ون بضعة وسبعين رجلا مع نسائهم وأبنائهم الذين هم تبع لهم. وبهذا الاعتبار يكون المنظور إليهم في هذا الحكم هم الكافرون، كما في قوله تعالى « ويقول الانسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا » — وقوله — « يأيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك ». ويأخذ المسلمون من هذا الحكم ما يناسب مقدار ما في آحادهم من بقايا هذه الحال الجاهلية فيفيق كل من غفلته .

وعدل عن الاتيان بالضمير الراجع إلى (الناس) من قوله ولو « يعجل الله للناس الشر» لأن في ذكر لفظ الانسان إيداء إلى التذكير بنعمة الله عليهم إذ جعلهم، من أشرف الانواع الموجودة على الارض. ومن المفسرين من جول اللام في الانسان للعهد وجعل المراد به أبا حذيفة بن المغيرة المحزومي، واسمه منهَ شَمّ ، وكان مشركا، وكان أصابه مرض.

والضر تقدم في قوله « وإن يمسسك الله بضر » في سورة الانعام .

والدعاء: هنا الطلب والسؤال بتضرع .

واللام في قوله و لجنبه ، بمعنى (على) كقوله تعالى ويخرون ليلاَّذقان – وقوله – وثلَّه للجبين ، ألا ترى أنه جاء في موضع اللام حرف (على) في قوله تعالى و فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقوله – الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ونحوه قول جابر بن جني التغلبي :

## تناولته بالرمح ثم انثني به فخسرٌ صريعا لليدين وللفم

أي على اليدين وعلى الفم، وهو متولد من معنى الاختصاص الذي هو أعم معاني اللام، لأن الاختصاص بالشيء يقع بكيفيات كثيرة منها استعلاؤه عليه .

وإنما سلك هنا حرف الاختصاص للاشارة إلى أن الجنب مختص بالدعاء عند الضر ومتصل به فبالأولى غيره. وهذا الاستعمال منظور إليه في بيت جابر والآيتين الأخريين كما يظهر بالتأمل، فهذا وجه الفرق بين الاستعمالين .

وموضع المجرور في موضع الحال، ولذلك عطف وأو قاعدا أو قائما » بالنصب. وإنما جعل الجنب مجرورا باللام ولم ينصب فيقال مثلا مضطجعا أو قاعدا أو قائما لتمثيل التمكن من حالة الراحة بذكر شق من جسده لأن ذلك أظهر في تمكنه، كما كان ذكر الإعطاء في الآيتين الأخريسين وبيت جابر أظهر في تمثيل الحالة بحيث جمع فيها بين ذكر الأعضاء وذكر الافعال الدالة على أصل المعنى للدلالة على أنه يدعو الله في أنسلا الاحوال ملابسة "للاعاء، وهي حالة تطلب الراحة وملازمة السكون. ولذلك ابتدىء بذكر الجنب، وأما زيادة قوله وأو قاعدا أو قائما » فلقصد تعميم الاحوال وتكميلها، لأن المقام مقام الإطناب لزيادة تمثيل الاحوال، أي دعانا في سائر الأحوال لا يلهيه عن دعائنا شيء :

والجنب : واحد الجنوب. وتقدم في قوله « فتكرى بها جباههم وجنوبهم » في سورة برامة .

والقعود: الجلسوس.

والقيام : الانتصاب. وتقدم في قوله 1 واذا أظلم عليهم قاموا ، في سورة البقرة .

(إذا) وهنا لمجرد الظرفية وتوقيت جوابها بشرطها، وليست للاستقبال كما هو غالب أحوالها لأن المقصود هنا حكاية حال المشركين في دعائهم الله عند الاضطرار وإعراضهم عنه إلى عبادة آلهتهم عند الرخاء، بقرينة قوله «كذلك زين للمسرفين ماكانوا يعملون» إذ جعلها حالا للمسرفين. وإذ عبر عن عملهم بلفظ (كانوا) الدال على أنه عملهم في ماضي أزمانهم ، ولذلك جيء في شرطها وجوابها وما عطف عليهما بأفعال المضي لأن كون ذلك حالهم فيما مضى أدخل في تسجيله عليهم ممالو فرض ذلك من حالهم في المستقبل إذ لعل فيهم من يتعظ بهذه الآية فيقطع عن عمله هذا أو يساق إلى النظر في الحقيقة .

ولهذا فرع عليه جملة «فلما كشفنا عنه ضره مرَّ» لأن هذا التفريع هو المقصود مـن الكلام إذ الحالة الاولى وهي المفرع عليها حالة محمودة لولا ما يعقبها .

والكشف: حقيقته إظهار شيء عليه ساتر أو غطاء. وشاع إطلاقه على مطلق الإزالة. إما على طريقة المجاز المرسل بعلاقة الإطلاق ، وإما على طريقة الاستعارة بتشبيه المزال بشيء صاتر لشيء .

والمرور: هنا مجازي بمعنى استبدال حالة بغيرها. شبّه الاستبدال بالانتقال من مكان إلى آخر لأن الانتقال استبدال ، أي انتقل إلى حال كحال من لم يسبق له دعاؤنا ، أي نسي حالة اضطراره واحتياجه إلينا فصار كأنه لم يقع في ذلك الاحتياج .

و(كأن ) مخففة كأن ، واسمها ضمير الشأن حذف على ما هو الغالب . وعدي الدعاء بحرف (إلى) في قوله و إلى ضر ، دون اللام كما هو الغالب في نحو قوله :

## دعوت لما نابنسي مسسورا

على طريقة الاستعارة التبعية بتشبيه الضر بالعدو المفاجىء الذي يدعو إلى من فاجأه ناصرا إلى دفعه . وجَعَلْ (إلى) بمعنى اللام بُعد عن بلاغة هذا النظم وخلط للاعتبارات البلاغية.

وجملة «كذلك زين للمسرفين ماكانوا يعملون» تذييل يعم ما تقدم وغيره، أي هكذا التزيين الشيطاني زين لهم ما كانوا يعملون من أعمالهم في ماضي أزمانهم في الدعاء وغيره من ضلالاتهم .

وتقدم القول في معنى ومَوقع (كذلك) في أمثال هذه الآية عند قوله تعلى « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » في سورة البقرة وقوله «كذلك زينا لكل أمة عملهم » في سورة الأنعام ، فالإشارة إلى التزيين المستفاد هنا وهو تزيين إعراضهم عن دعاء الله في حالة الرخاء، أي مثل هذا التزيين العجيب زين لكل مُسرف عمله .

والإسراف: الإفراط والإكثار في شيء غير محمود. فالمراد بالمسرفين هنا الكافرون. واختير لفظ (المسرفين)لدلالته على مبالغتهم في كفرهم، فالتعريف في المسرفين للاستغراق ليشمل المتحدث عنهم وغيرهم.

وأسند فعل التزيين إلى المجهول لأن المسلمين يعلمون أن المزين للمسرفين خواطراهم الشيطانية ، فقد أسند فعل التزيين إلى الشيطان غير مرة ، أو لأن معرفة المزين لهم غير مهمة ههنا وإنما المهم الاعتبار والاتعاظ باستحسانهم أعمالهم الذميمة استحسانا شنيطا .

والمعنى أن شأن الاعمال الذميمة القبيحة إذا تكررت من أصحابها أن تصير لهم دُربة تُنحسن عندهم قبائحها فلا يكادون يشعرون بقبحها فكيف يقلعون عنها كما قيل:

يقضى على المرء في أيام محنته حتى يَرى حسنا ما ليس بالحسن

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم وَسُلُهُم لِللَّهُ الْمَدْرِمِينَ ﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

 عنهم حتى حل بهم الهلاك فجأة . وهذه الآية تهديد وموعظة بما حل بأمثالهم .

والجملة معطوفة على جملة « ولو يعجل الله للناس الشر » بما تضمنته من الإندار بأن الشرقد ينزل بهم ولكن عذاب الله غير معجل ، فضرب لهم مثلا بما نزل بالأمم من قبلهم فقضَى إليهم بالعذاب أجلهم وقد كانوا يعرفون أمما منهم أصابهم الاستيصال مثل عاد و ثمود وقوم نوح .

ولتوكيد التهديد والوعيد أكدت الجملة بلام القسم وقد التي للتحقيق .

والإهلاك: الاستيصال والإفناء .

والقرون : جمع قرن وأصله مدة طويلة من الزمان ، والمراد به هنا أهل القرون. وتقدم بيانه عند قوله تعالى « ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن » في سورة الانعام.

وقوله « من قبلكم » حال من القرون .

و(لمنّا) اسم زمان بمعنى حين على التحقيق ، وتضاف إلى الجملة.

والعرب أكثروا في كلامهم تقديم (لما) في صدر جملتها فأشيمتَّت بذلك التقديم رائحة الشرطية فأشبهت الشروط لأنها تضاف إلى جملة فتشبه جملة الشرط، ولأن عاملها فعل مُضي فبذلك اقتضت جملتين فأشبهت حروف الشرط.

والمعنى : أهلكناهم حينما ظلموا ، أي أشركوا وجاءتهم رسلهم بالبينات مشل هـود وصالح ولم يؤمنوا .

وجملة (وجاءتهم) معطوفة على جملة (ظلموا) .

والبينات : جمع بينة ، وهي الحجة على الصدق ، وفد تقدم عند قوله تعالى « فقد جاء كم بينة من ربكم » في سورة الانعام .

وجملة و وما كانوا ليؤمنوا ، معطوفة عليها.ومجموع الجمل الثلاث هو ما وُقُتُت به الإهلاك ، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا ».

وعبر عن انتفاء إيمانهم بصيغة لام الجحود مبالغة في انتفائه إشارة إلى اليـأس من إيمانهم .

وجملة « كذلك نجزي القوم المجرمين » تذييل . والتعريف في « القوم المجرمين » للاستغراق فلذلك عم القرون الماضية وعم المخاطبين ، وبذلك كان إنذاراً لقريش بأن ينالهم ما نال أولئك. والسُراد بالإجرام أقصاه ، وهو الشرك .

والقول في و كذلك نجزي القوم المجرمين و كالقول في نظيره آنفا. وكذلك ذكر لفظ (القوم) فهو كما في نظيره في هذه السورة وفي البقرة .

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَـٰكُمْ خَلَـٰ يَفِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُـونَ ﴾

عطف على أهلكنا، وحرف (ثم) مؤذن ببعد ما بين الزمنين، أي ثم جعلناكم تخلفونهم في الارض. وكون حرف (ثم) هنا عاطفا جملة على جملة تقتضي التراخي الرتبسي لأن جعلهم خلائف أهم من إهلاك القرون قبلهم لما فيه من المنة عليهم، ولأنه عوضهم يهسم.

والخلائف : جمع خليفة. وتقدم في قوله و وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ، في سورة الانصام .

والمراد بـ (الارض) بلاد العرب، فالتعريف فيه العهد لأن المخاطبين خلفوا عادا وثمودا وطسما وجديسا وجُرهما في منازلهم على الجملة . والنظر: مستعمل في العلم المحقق، لأن النظر أقوى طرق المعرفة، فمعنى ولنظر، لننعلم، أي لنعلم علمًا متعلقا بأعمالكم. فالمراد بالعلم تعلقه التنجيزي .

و (كيف) اسم استفهام معلق لفعل العلم عن العمل، وهو منصوب ب(ننظر)، والمعنى في مثله : لنعلم جواب كيف تعملون، قال إياس بن قبيصة :

وأقبلت والخطى يخطر بيننا لا علم من جبانها من شجاعها أي (لا علم) جوّاب من (جبانها) .

وإنما جعل استخلافهم في الارض علة لعلم الله بأعمالهم كناية عن ظهور أعمالهم في الواقع إن كانت بما يرضي الله أو بمنا لا يرضيه فإذا ظهرت أعمالهم علمها الله علم الاشياء النافعة وإن كان يعلم أن ذلك سيقع علما أزلينا، كما أن بيت إياس بن قصيبة معناه ليتظهر الجبان من الشجاع وليس المقصود بتعليل الإقدام حصول علمه بالجبان والشجاع ولكنه كنتى بذلك عن ظهور الجبان والشجاع. وقد تقدم نظير هذا في قوله تعالى و وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ، في سورة آل عمران.

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ عَايَاتُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَا عَنَا النَّهِ بَقُلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَنْ اللَّهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبُعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى إِنِّي أَخَافُ أَبُعُ إِلاَّ مَا يُوحَىٰ إِلَى إِنِّي أَخَافُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى إِنِّي أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيمٍ ﴾

عطف على جملة وولو يعجل الله للناس الشر؛ النخ لأن ذلك تاشىء عن قولهم واللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ابتنا بعذاب أليم، كما تقدم فذلك أسلوب من أساليب التكذيب. ثم حُكى في هذه الآية أسلوب آخر من أساليب تكذيبهم النبيء – صلى الله عليه وسلم – أن يكون القرآن موحى إليه من الله تعالى فهم يتوهمون أن القرآن وضّعه النبيء – صلى الله عليه وسلم – من تلقاء نفسه، ولذلك جعلوا من تكذيبهم أن يقولوا له «ايت بقرآن غير هذا أو بدّله إطماعا له بأن يؤمنوا به مغايرا أو مبدًلا إذا وافق هواهم .

ومعنى «غير هذا» مخالفه أ. والمراد المخالفة للقرآن كله بالإعراض عنه وابتداء كتاب آخرى ، كمثل كتب قصص الفرس وملاحمهم إذ لا يحتمل كلامهم غير ذلك، إذ ليس مرادهم أن يأتي بسُور أخرى غير التي نزلت من قبــل لأن ذلك حاصل أولا غرض لهم فيه إذا كان معناها من نوع ما سبقها .

ووصف الآيات بربينات) لزيادة التعجيب من طلبهم تبديلها لا بطلب تبديله إذ لاطمع في خير منه .

والتبديل: التغيير. وقد يكون في الذوات، كما تقول: بدلت الدنانير دراهم. ويكون في الاوصاف، كما تقول: بدلت الحلقة خاتما فلما ذكر الإتيان بغيره من قبل تعين أن المراد بالتبديل المعنى الآخر وهو تبديل الوصف، فكان المراد بالغير في قولهم «غير هذا» كلاما غير الذي جاء به من قبل لا يكون فيه ما يكرهونه ويغيظهم. والمراد بالتبديل أن يعمله إلى القرآن الموجود فيغير الآيات المشتملة على عبارات ذم الشرك بمدحه، وعبارات ذم أصنامهم بالثناء عليها، وعبارات البعث والنشر بضدها، وعبارات الوعيد لهم بعبارات بشارة.

وسموا ما طلبوا الأتيان به قُرآنا لأنه عوض عن المسمى بالقرآن ، فإن القرآن علم على الكتاب الذي جاء به محمد – صلى الله عليه وسلم – أي اثت بغير هذا مما تُسميه قرآنا .

والضمير في (بدله) عائد إلى اسم الاشارة ، أي أو بدل هذا.

وأجمل المراد بالتبديل في الآية لأنه معلوم عند السامعين .

ثم إن قولهم يحتمل أن يكون جدا و محتمل ان يريدوا به الاستهزاء، وعلى الاحتمالين فقد أمر الله نبيئه صلى الله عليه وسلم بأن يجيبهم بما يقلع شبهتهم من نفوسهم إن كانوا جادين ، أو من نفوس من يسمعونهم من دهمائهم فيحسبوا كلامهم جدا فيترقبوا تبديل القرآن

وضمير الغيبة في قوله « وإذا تتلى عليهم » راجع إلى الناس المراد منهم المشركون أو راجع إلى « الذين لا يرجون لقاءنا » في قوله « إن الذين لا يرجون لقاءنا » .

وتقديم الظرف في قوله « إذا تتلى » على عامله وهو « قَـاَلُ الذينُ لا يرجونُ لقاءنا » للاهتمام بذكر ذلك الوقت الذي تتلى فيه الآيات عليهم فيقولون فيه هذا القول تعجيباً من كلامهم ووهن أحلامهم .

ولكون العامل في الظرف فعلا ماضيا عُلم أن قولهم هذا واقع في الزمن الماضي، فكانت إضافة الظرف المتعلق به إلى جملة فعلها مضارع وهو (تتلى) دالة على أن ذلك المضارع لم يرد به الحال أو الاستقبال إذ لا يتصور أن يكون الماضي واقعا في الحال أو الاستقبال فتعين أن اجتلاب الفعل المضارع لمجرد الدلالة على التكرر والتجدد، أي ذلك قولهم كُلما ثتلي عليهم الآيات.

وماصَّدق « الذين لا يرجون لقاءتا » هو ما صدق الضمير في قوله (عليهم) ، فكان المقام للاضمار ، فما كان الإظهار بالموصولية الا لأن الذين لا يرجون لقاء الله اشتهر بسه المشركون فصارت هذه الصلة كالعلم عليهم . كما أشرنا إليه عند قوله آنفا وإن الذين لا يرجون لقاءنا ورضُوا بالحياة الدنيا » ، وليس بين الصلة وبين الخبر هنا علاقة تعليل فلا يكون الموصول للايماء إلى وجه بناء الخبر .

ولما كان لاقتراحهم معنى صريح، وهو الإتيان بقر آن آخر أو تبديل آيات القرآن الموجود، ومعنى التزامي كنائي، وهو أنه غير منزل من عند الله وان الذي جماء به غير مرسل من الله ، كان الجواب عن قولهم جوابين، أحدهما : ما لقنه الله بقوله « قل ما

يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ، وهو جواب عن صريح اقتراحهم ، وثانيهما : ما لـقنه بقوله « قُـُل لو شاء الله ما تلوته عليكم » وهو جواب عن لازم كلامهم .

وعن مجاهد تسمية أنساس ممن قال هذه المقالة وهم خمسة : عبد الله بن أمية ، والوليد بن المغيرة ، ومكرز بن حفص ، وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس ، والعاص ابن عامر ، قالوا للنبيء - صلى الله عليه وسلم - اثت بقرآن ليس فيه ترك عبادة الاصنام واللات والعزى ومناة وهبُل ، وليس فيه عيبها .

وقد جاء الجواب عن اقتراحهم كلاما جامعا قضاء لحق الإيجاز البديع، وتعويلا على أن السؤال يبين المراد من الجواب، فأحسوا بامتناع تبديل القرآن من جهة الرسول — صلى الله عليه وسلم —. وهذا جواب كاف ، لأن التبديل يشمل الإتيان بغيره ولبديل بعض تراكيه. على أنه إذا كان التبديل الذي هو تغيير كلمات منه وأغراض ممتنعا كان إبطال جميعه والإتيان بغيره أجدر بالامتناع .

وقد جماء الجواب بأبلغ صيغ النفي وهو و ما يكون لي أن أبدله ، أي ما يكون التبديل ملكما بيمدي .

و (تيلقاء) صيغة مصدر على وزن التفعال. وقياس وزن التفعال الشائع هو فتح التاء وقد شذ عن ذلك تيلقاء ، وثبيان ، وثمثال ، بمعنى اللقاء والبيبان والمشول فجاءت بكسر اللتاء لا رابع لها، ثم أطلق التلقاء على جهة التلاقي ثم أطلق على الجهة والمكان مطلقا كقوله تعالى و ولما توجه تلقاء مدين ع . فمعنى و من تلقاء نفسي ع من جهة نفسي. وهذا المجرور في موضع الحال المؤكدة لجملة و ما يكون لي أن أبدله ع وهي المسماة مؤكدة لغيرها إذ التبديل لا يكون الا من فعل المبدل فليست تلك الحال للتقييد إذ لا يجوز فرض أن يبدأل من تلقاء الله تعالى التبديل الذي يرومونه، فالمعنى أنه مبلغ لا متصرف ،

وجملة وإن أتبع إلا ما يوحى إلي، تعليل لجملة وما يكون لي أن أبدله، ، أي ما أتبع الا الوحي وليس لي تصرف بتغيير. و (ما) مصدرية. واتباع الوحي: تبليغ الحاصل به ، وهو الموصى به .

والاتباع مجاز في عدم التصرف، بجامع مشابهة ذلك للاتباع الذي هو عدم تجاوز الاقتفاء في المشيي .

واقتضت (إنْ) النافية وأداة الاستثناء قصر تعلق الانباع على ما أوحى الله وهو قصر إضافي ، أي لا أبلغ إلا ما أوحي الي دون أن يكون المتسَّع شيئًا مخترعا حتى اتصرف فيه بالتغيير والتبديل ، وقرينة كونه إضافيا وقوعه جوابا لرد اقتراحهم .

فمن رام أن يحتج بهذا القصر على عدم جواز الاجتهاد للنبيء ــ صلى الله عليه وسلم ــ فقد خرج بالكلام عن مهيعه .

وجملة و إني أخاف إن عصيت ربـي ، الخ في موضع التعليل لجملة و إن أتبع الا ما يوحي إلي، ولذلك فصلت عنها. واقترنت بحرف (إن) للاهتمام، و (إن ً) تؤذن بالتعليل.

و قوله و إن عصيت ربي ، ، أي عصيته بالإتيان بقرآن آخر وتبديله من تلقاء نفسي .

ودل سياق الكلام على أن الاتيان بقرآن آخر غير هذا بمعنى إبطال هذا القرآن وتعويضه بغيره ، وأن تبديله بمعنى تغيير معاني وحقائق ما اشتمل عليه ممتنع .

ولذلك لم يلقن الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ أن يقــول هنا : الآما شاء الله ، أو نحو ذلك .

﴿ قُل لَوْ شَآءَ اللَّه مَا تَكُونُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَسَكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِهِ فَقَدْ لَهِ فَلَدْ تَعْقِلُونَ ﴾ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾

هذا جواب عن لازم اقتراحهم وكنايته عن رميهم الرسول — صلى الله عليه وسلم — بالكذب عن الله فيما ادعى من إرساله وإنزال القرآن عليه كسا تقدم في الجواب قبله . ولكونه جوابا مستقلا عن معنى قصدوه من كلامهم جاء الأمر به مفصولا عن الأول فير معطوف عليه تنبيها على استقلاله وأنه ليس بتكملة للجواب الأول .

وفي هذا الجواب استدلال على أنه مرسل من الله تعالى ، وأنه لم يختلق القرآن من عنده بدليل التفتّ في مطاويه أدلة، وقد نظم فيه الدليل بانتفاء نقيض المطلوب على إثبات المطلوب، إذ قوله « لو شاء الله ما تلوته » تقديره لو شاء الله أن لا أتلوه عليكم ما قلوته، فإن فعل المشيئة يكثر حذف مفعوله في جملة الشرط لدلالة الجزاء عليه، وإنما بني الاستدلال على عدم مشيئة الله نفي تلاوته لأن ذلك مدّ عي الكفار لزعمهم أنه ليس من عند الله ، فكان الاستدلال إبطالا لدعواهم ابتداء وإثباتًا لدعواه مآلا. وهذا الجمع بين الامرين من بديع الاستدلال، أي لو شاء الله أن لا آتيكم بهذا القرآن لما أرسلني به ولبقيت على الحالة التي كنت عليها من أول عمري .

والدليل الثاني مطوي هو مقتضى جواب (لو) ، فإن جواب (لو) يقتضي استدراكا مطردا في المعنى بأن يثبت نقيض الجواب، فقد يُستغنى عن ذكره وقد يذكر ، كقول أبتي بن سُلُميي بن ربيعة :

## فلو طار ذو حافسر قبلها لطارت ولكنه لم يطر

فتقديره هنا: لو شاء الله ما تلوته لكنني تلوته عليكم. و تلاوته هي دليل الرسالة لأن تلاوته تتضمن إعجازه علميا إذ جاء به من لم يكن من أهل العلم والحكمة، وبلاغيا إذ جاء كلاما أعجز أهل اللغة كلهم مع تضافرهم في بلاغتهم وتفاوت مراتبهم، وليس من شأن أحد من الخلق أن يكون فاثقا على جميعهم ولا من شأن كلامه أن لا يستطيع مثلة أحد منهم.

ولذلك فرعت على الاستدلال جملة ( فقد لبثت فيكم عُمرا من قبله أ فلا تعقلون ) تذكيرا لهم بقديم حاله المعروفة بينهم وهي حال الأمية،أي قد كنت بين ظهرانيكم مدة طويلة ، وهي أربعون سنة ، تشاهدون أطوار نشأتي فلا ترون فيها حالة تشبه حالة العظمة والكمال المتناهي الذي صار إليه لما أوحى الله إليه بالرسالة ، ولا بلاغة قول واشتهارا بمقاولة أهل البلاغة والخطابة والشعر تشبه بلاغة القول الذي نطق به عن وحي القرآن، إذ لو كانت حالته بعد الوحي حالاً معتادًا وكانت بلاغة الكلام الذي

جاء به كذلك لكان له من المقدمات من حين نشأته ما هو تهيئة لهذه الغاية وكان التخلق بذلك أطوارًا وتدرجا . فلا جرم دل عدم تشابه الحالين على أن هذا الحال الأخير حال رباني محض ، وان هذا الكلام موحمًى إليه من عند الله ليس له بذاته عمل فيه .

فما كان هذا الكلام دليلا على المشركين وإبطالا لادعائهم إلا لمَما بني على تلاوة القرآن فكان ذكر القرآن في الاستدلال هو مناطه ، ثم لما فرع عليه جملة «فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون» إذ كان تذكيرا لهم بحاله قبل أن يتلو عليهم القرآن ولولا ذائك الأمران لعاد الاستدلال مصادرة ، أي استدلالا بعين الدعوى لأنهم ينهم لهم أن يقولوا حيئذ: ما أرسلك الله إلينا وقد شاء أن لا يرسلك إلينا ولكنك تقولت على الله ما لم يقله .

فهذا بيان انتظام هذا الدليل من هذه الآية .

وقد آل الدليل بهذا الوجه إلى الاستدلال عليهم بمعجزة القرآن والأمية. ولكلمة (تلوته) هنا من الوقع ما ليس لغيرها لأنها تتضمن تاليا كلاماً، ومتلوًا، وباعثا بذلك المتلو.

فبالاول تشير إلى معجزة المقدرة على تلاوة الكتاب مع تحقق الأمية لأن أسلوب الكتب الدينية غير الأسلوب الذي عرفه العرب من شعرائهم وخطبائهم .

وبالثاني تشير إلى القرآن الذي هو معجزة دالة على صدق الآتي به لما فيه مسن الحقائق والإرشاد الديني الذي هو من شأن أنبياء الأديان وعلمائها ، كما قال تعالى «وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون » .

وبالثالث تشير إلى أنه كلام من عند الله تعالى ، فانتظمت بهذا الاستدلال دلالة صدق النبيء صلى الله عليه وسلم في رسالته عن الله تعالى .

والتلاوة: قراءة المكتوب أو استعراض المحفوظ، فهي مشعرة بإبلاغ كلام من غير المبلّغ . وقد تقدمت عند قوله تعالى « واتبّعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ، في سورة الأنفال . سورة البقرة، وعند قوله « وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ، في سورة الأنفال .

« وأدراكم » عَرَّفكم.وفعل الدراية إذا تعلق بذات يتعدى إليها بنفسه تارة وبالباء أيضا ، يقال : دريته ودريت به . وقد جاء في هذه الآية على الاستعمال الثاني وهو الأكثر في حكاية سيبويه .

قرأ الجمهور «ولا أدراكم به» بحرف النفي عطفا على «ما تلوته عليكم» أي لو شاء الله ما أمرني بتلاوة القرآن عليكم ولا أعلمكم الله به . وقرأه البزي عن ابن كثير في إحدى روايتين عنه بلام ابتداء في موضع لا النافية ، أي بدون أليف بعد اللام فتكون عطفا على جواب (لو) فتكون اللام لاماً زائدة للتوكيد كشأنها في جواب (لو). والمعنى عليه : لو شاء الله ما تلوته عليكم ولو شاء لجعلكم تدرون معانيه فلا تكذيروا .

وتفريع جملة « فقد لبثت فيكم » تفريع دليل ِ الجملة الشرطية وملازمتها لطرَّفَيها .

والعُمُرُ : الحياة. اشتق من العُمران لأن مدة الحياة يتَعْمُر بها الحي العالم الدنيوي . ويطلق العُمر على المدة الطويلة التي لو عاش المرء مقدارها لكان قد أخذ حظه من البقاء . وهذا هو المراد هنا بدليل تنكير (عُمرا) وليس المراد لبثت مدة عُمري ، لأن عمره لم ينته بل المراد مدة قد رها قد رعم مُمر متعارف ، أي بقدر مدة عُمر أحد من الناس. والمعنى لبثت فيكم أربعين سنة قبل نزول القرآن .

وانتصب (عمرا) على النيابة عن ظرف الزمان ، لأنه أريد به مقدار من الزمان .

واللبث: الإقامة في المكان مدة. وتقدم في قوله تعالى «قال كم لبثتَ» في سورة البقرة . والظرفية في قوله (فيكم) على معنى في جماعتكم، أي بيّنكم .

و (قبل) و (بعد) إذا أضيفا للذوات كان المراد بعض أحوال الذات مما يدل عليه المقام ، أي من قبل نزوله. وضمير (قبله) عائد إلى القرآن .

وتفريع جملة (أفلا تعقلون) على جملة الشرط وما تفرع عليها تفريع للإنكار والتعجب على نهوض الدليل عليهم، إذ قد ظهر من حالهم ما يجعلهم كمن لا يعقل. ولذلك اختير لفظ (تعقلون) لأن العقل هو أول درجات الادراك. ومفعول (تعقلون) إما محذوف لدلالة الكلام السابق عليه والتقدير أفلا تعقلون أنَّ مثل هذا الحال من الجمع بين الأمية والإتيان بهذا الكتاب البديع في بلاغته ومعانيه لا يكون الاحال من أفاض الله عليه رسالته إذ لا يتأتى مثله في العادة لأحد ولا يتأتى ما يقاربه الا بعد مدارسة العلماء ومطالعة الكتب السالفة ومناظرة العلماء ومحاورة أهل البلاغة من الخطباء والشعراء زمنا طويلا وعسمرا مديدا، فكيف تأتى ما هو أعظم من ذلك المعتاد د فعة لمن قضى عمره بينهم في بلاده يرقبون أحواله صباح مساء ، وما عرف بلدهم بمزاولة العلوم ولا كان فيهم من أهل الكتاب إلا من عكف على العبادة وانقطع عن معاشرة الناس .

وإما أن ينزل (تعقلون) منزلة اللازم فلا يقدّر له مفعول، أي أفلا تكونون عاقلين، أي فتعرفوا أن مثل هذا الحال لا يكون الا من وحي الله .

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَاى عَلَى ٱللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِأَالَةِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾

لما قامت الحجة عليها كما لا قبل لهم بالتنصل منه أعقبت بالتفريع على افترائهم الكذب وذلك مما عرف من أحوالهم من اتخاذهم الشركاء له كما أشار إليه قوله « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا » أي أشركوا – إلى قوله – « لننظر كيف تعملون » وتكذيبهم بآيات الله في قولهم « ائت بقرآن غير هذا أو بدله » . وفي ذلك أيضا توجيه الكلام بصلاحيته لأن يكون إنصافا بينه وبينهم إذ هم قد عرضوا بنسبته إلى الافتراء على الله حين قالوا « ائت بقرآن غير هذا »، وصرحوا بنفي أن يكون القرآن من عند الله ، فلما أقام الحجة عليهم بأن ذلك من عند الله وأنه ما يكون له أن يأتي به من تلقاء نفسه فرع عليه أن المفتري على الله كذبا والمكذبين بآياته كلاهما أظلم الناس لا أحد أظلم منهما، وذلك من مجاراة الخصم ليعثر، يخيل إليه من الكلام أنه إنصاف بينهما فإذا حصحص المعنى وبجد انصبابه على المخصم وحده .

والتفريع صالح للمعنيين ، وهو تفريع على ما تقدم قبله مما تضمن أنهم أشركوا بالله وكذبوا بالقر آن .

ومحسل (أو) على الوجهين هو التقسيم، وهو إما تقسم أحوال ، وإما تقسم أنواع .

والاستفهام إنكارى. والظلم: هنا بمعنى الاعتداء. وإنما كان أحــد الامرين أشد الظلم لأنه اعتداء على الخالق بالكذب عليه وبتكذيب آياته.

وجملة «إنه لا يفلح المجرمون»تذييل ، وموقعه يقتضي شمول عمومه للمذكورين في الكلام المذيثًل (بفتح التحتية) فيقتضى أن أولئك مجرمون ، وأنهم لا يفلحون .

والفلاح تقدم في قوله تعالى « وأولئك هم المفلحون » في سورة البقرة .

وتأكيد الجملة بحرف التأكيد ناظر إلى شمول عموم المجرمين للمخاطبين لأنهم ينكرون أن يكونوا من المجرمين .

وافتتاح الجملة بضمير الشأن لقصد الاهتمام بمضمونها.

﴿ وَيَغْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا لاَ يَعْلَمُ هَا لُا يَعْلَمُ اللَّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي ٱللَّهُ مِنْ كُونَ ﴾ فِي ٱللَّهُ مِنْ كُونَ ﴾ فِي ٱللَّهُ مِنْ كُونَ ﴾

عطف على جملة «وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات» عطفَ القصة على القصة . فهذه قصة أخرى من قصص أحوال كفرهم أن قالوا «اثت بقرآن غير هذا» حين تتلى عليهم آيات القرآن ، ومن كفرهمأنهم يعبدون الأصنام ويقولون « هم شفعاؤنا عند الله ».

والمناسبة بين القصتين أن في كلتيهما كفرا أظهـروه في صورة السخرية والاستهزاء وإيهام أن العذر لهم في الاسترسال على الكفر ، فلعلهم (كما أوهموا أنه إن أتاهم

قرآن غيرُ المتلو عليهم أو بدل ما يرومون تبديله آمنوا) كانوا إذا أنذرهم النبيء صلى الله عليه وسلم – بعذاب الله قالوا: تشفع لنا آلهتنا عند الله. وقد روى أنه قاله النضر بن الحارث (على معنى فرض ما لا يقع واقعا) «إذا كان يموم القيامة شفعت في اللات والعنزي ». وهذا كقول العاص بن وائل، وكان مشركا، لخباب بن الأرت، وهو مسلم، وقد تقاضاه أجرًا له على سيف صنعه «إذا كمان يوم القيامة الذي يدُخبر به صاحبك (يعني النبيء – صلى الله عليه وسلم –) فسيكون في مال فاقضيك منه ».

(وفيه نزل قوله تعالى « افرأيت الذي كفر بـآياتنا وقال لأوُتسَين مالا وولدا » الآية).

ويجوز أن تكون جملة «ويعبدون» الخ عطفا على جملة « فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا » فإن عبادتهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الافتراء .

وإيثار اسم الموصول في قوله «ما لا يضرهم ولا ينفعهم» لما تؤذن به صلة الموصول من التنبيه على أنهم مُخطئون في عبادة ما لا يضر ولا ينفع، وفيه تمهيد لعطف «ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » لتحقير رأيهم من رجاء الشفاعة من تلك الأصنام، فإنها لا تقدر على ضر ولا نفع في الدنيا فهي أضعف مقدرة في الآخرة .

واختيار صيغة المضارع في (يعبدون) و(يقولون) لاستحضار الحالة العجيبة من استمرارهم على عبادتها، أي عبدوا الاصنام ويعبدونها تعجيبا من تصميمهم على ضلالهم ومن قولهم « هؤلاء شفعاؤنا عند الله » فاعترفوا بأن المتصرف هو الله.

وقد م ذكر نفي الضرعلى نفي النفع لأن المطلوب من المشركين الإقلاع عن عبادة الأصنام وقد كان سدنتها يخوفون عبدتها بأنها تُلحق بهم وبصبيانهم الضر، كما قالت امرأة طفيل بن عمرو الدوسي حين أخبرها أنه أسلم ودعاها إلى أن تُسلم فقالت: «أما تخشى على الصبية من ذي الشرى» (1). فأريد الابتداء بنفي الضرلإزالة أوهام المشركين في ذلك الصادة لكثير منهم عن نبذ عبادة الأصنام.

الشرى ـ بفتح الشين المعجمة والف في آخره ـ شجر الحفيل • وذو الشرى : صنم كان يعبده
بنو دوس • كان بين مكة والطائف • ويسمى أيضاً ذا الكفين •

وقد أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم بتهكم بهم بأنهم قد أخبروا الله بأن لم شفعاء لهم عنده. ومعنى ذلك أن هذا لما كان شيئا اخترعوه وهو غير واقع جعل اختراعه بمنزلة أنهم أعلموا الله به وكان لا يعلمه فصار ذلك كناية عن بطلانه لأن مالم يعلم الله وقوعه فهو منتف . ومن هذا قول من يريد نفي شيء عن نفسه : ما علم الله هذا مني . وفي ضده قولهم في تأكيد وقوع الشيء : يعلم الله كذا ، حتى صار عنه العرب من صيغ اليمين .

وه في السماوات ولا في الارض « حال من الضمير المحذوف بعد ( يعلم ) العائد على (ما) ، إذ التقدير : بما لا يعلمه، أي كائنا في السماوات ولا في الارض . والمقصود من ذكر هما تعميم الأمكنة، كما هو استعمال الجمع بين المتقابلات مثل المشرق والمغرب .

وأعيد حرف النفي بعد العاطف لزيادة التنصيص على النفي . والاستفهامُ في «أتنبئون» للإنكار والتوبيخ . والإنباء : الإعلام .

وجملة «سبحانه وتعالى» إنشاء تنزيه، فهي منقطعة عن التي قبلها فلذلك فصلت. وتقدم الكلام على نظيره عند قوله «وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون» في سورة الانعام .

و (ما) في «قوله عما يشركون» مصدرية، أي عن إشراكهم ، أي تعالى عن أن يكون ذلك ثابتا له .

وقرأ حمزة والكسائي وخلف «تشركون» بالمثناة الفوقية على أنه من جملة المقول. وقرأه الباقون بالتحتية على أنها تعقيب للخطاب بجملة (قُـل). وعلى الوجهين فهمي مستحقة للفصل لكممال الانقطاع .

وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلاَ كَلِـمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

جملة معترضة بين جملة «ويعبدون» وجملة «ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه». ومناسبة الاعتراض قوله «قل أتنبئون الله بما لا يعلم» لأن عبادة الاصنام واختراع صفة الشفاعة لها هو من الاختلاف الذي أحدثه ضلال البشر في العقيدة السليمة التي فطر الله الناس عليها في أول النشأة = فهي مما يشمله التوبيخ الذي في قوله « أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض » .

وصيغة القصر للمبالغة في تأكيد الخبر لأنه خبر مهم عجيب هو من الحكم العدمرانية والحقائق التاريخية بالمكان الأسمى ، إذ القصر تأكيد على تأكيد باعتبار اشتماله على صيغتي إثبات للمثبت ونفسي عما عداه، فهو أقوى من تأكيد رد الإنكار، ولذلك يؤذن برد إنكار شديد.

وحسن القصر هنا وقوعه عقب الجدال مع الذين غيروا الدين الحق وروجوا نحلتهم بالمعاذير الباطلة كقولهم «هؤلاء شفعاؤنا عند الله»، وقولهم «ما نبعدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى» ، بخلاف آية سورة البقرة «كان الناس أمة واحدة» فإنها وقعت في سياق المجادلة مع أهل الكتاب لقوله «سل بنبي إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة» وأهل الكتاب لا ينكرون أن الناس كانرا أمة واحدة. فآية هذه السورة تشير إلى الوحدة الاعتقادية ولذلك عبر عن التفرق الطارىء عليها باعتبار الاختلاف المشعر بالمذمة والمعقب بالتخويف في قوله «ولولا كلمة سبقت» إلى آخره ، وآية سورة البقرة تشير إلى الوحدة الشرعية التي تجمعها الحنيفية الفطرية ، و ذلك عبر عن التفرق الذي طرأ عليها بأن الله بعث النبيئين مبشرين ومنذرين، ثم جاء ذكر الاختلاف عرضا عقب ذلك بقوله «وأنزل معهم الكتاب مبشرين ومنذرين، ثم جاء ذكر الاختلاف عرضا عقب ذلك بقوله «وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما ختلفوا فيه». وأريد به الاختلاف بين أتباع الشرائع لقوله باختلف فيه إلا الذين أونوء».

وتقدم القول في «كان الناس أمة واحدة » في سورة البقرة .

والناس: اسم جمع للبشر. وتعريب للاستغراق. والأمة: الجماعة العظيمة التي لها حال واحد في شيء منًا . والمراد هنا أمة واحدة في الدين. والسياق يدل على أن المراد أنها واحدة في الدين الحق وهو التوحيد لأن الحق هو الذي يدكن اتفاق البشر عليه لأنه ناشيء عن سلامة الاعتقاد من الضلال والتحريف. والانسان لما أنشيء أنشيء على فطرة كاملة بعيدة عن التكلف. وإنها يتصور ذلك في معرفة الله تعالى دون الأعمال ، لأنها قد يختلف باختلاف الحاجات ، فإذا جاز أن يحدث في البشر الضلال والخطأ فلا يكون ضلال عاما على عقولهم، فتعين أن الناس في معرفة الله تعالى كانوا أمة واحدة متفقين على التوحيد لأن الله لما فطر الانسان فطره على عقل سليم موافق للواقع ، ووصنع في عقله الشعور بخالق وبأنه واحد وضعاً جبليا كما وضع الإلهامات في أصناف الحيوان. وتأيد ذلك الوحي لأبي البشر وهو آدم عليه السلام.

ثم إن البشر أدخلوا على عقولهم الاختلاف البعيد عن الحق بسبب الاختلاق الباطل والتخيل والأوهام بالأقيسة الفاسدة . وهذا مما يدخل في معنى قوله تعالى « لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات»، فتعين أن المراد في هذه الآية بكون الناس أمة واحدة الوحدة في الحق ، وأن المقصود مدح تلك الحالة لأن المقصود من هذه الآية بيان فساد الشرك وإثبات خطأ منتحليه بأن سلفهم الاول لم يكن مثلهم في فساد العقول، وقد كان للمخاطبين تعظيم لما كان عليه أسلافهم، ولأن صيغة القصر تؤذن بأن المراد إبطال زعم من يزعم غير ذلك .

ووقوعُه عقب ذكر من يعبدون من دون الله أصناما لا تضرهم ولا تنفعهم يدل على أنهم المقصود بالإبطال، فإنهم كانوا يحسبون أن ما هم عليه من الضلال هو دين الحق ، ولذلك صوروا إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام في الكعبة. فقال النبيء — صلى الله عليه وسلم — يوم الفتح «كندبوا والله إن استقسما بها قبط ، وقرأ « ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين » وبهذا الوجه يجعل التعريف في (الناس) للاستغراق .

ويجوز أن يراد بالناس العربُ خاصة بقرينة الخطاب ويكون المسراد تذكيرهم بعهد أبيهم إبراهيم على الحنيفية والتوحيد

كما قال تعالى « وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني بَرَاء مما تعبدون الا الـذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة ً باقية في عقبه لعلهم يرجعون » ، أي في عقبه من العرب ، فيكون التعريف للعهد .

وجملة « ولولا كلمة سبقت من ربك » إخبار بأن الحق واحد، وأن ذلك الاختلاف مذموم، وأنه لولا أن الله أراد إمهال البشر إلى يوم الجزاء لأراهم وجه الفصل في اختلافهم باستيصال المنبطل وإبقاء المحق. وهذه الكلمة أجملت هنا وأشير إليها في سورة الشورى بقوله « ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم ».

والأجل: هو أجل بقاء الأمم، وذلك عند انقراض العالم، فالقضاء بينهم إذن مؤخر إلى يوم الحساب. وأصرح من ذلك في بيان معنى (الكلمة) قوله في سورة هود « ولـو شـاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة وبك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » وسيأتي بيانها .

وتقديم المجرور في قوله « فيما فيه يختلفون » للرعاية على الفاصلة .

﴿ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾

عطف على جملة «ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم»، فبعد أن ذكر افتراء هم في جانب الإلهية نفى بهتانهم في جانب النبوءة.

والضمير في «عليه » عائد للنبيء – صلى الله عليه وسلم – وإن لم يجر له ذكر قبل ذلك في الآية » فإن معرفة المراد من الضمير مغنية عن ذكر المعاد. وقد كان ذكر النبيء – صلى الله عليه وسلم – بينهم في نواديهم ومناجاتهم في أيام مُقامه بينهم بعد البعثة هو شغلهم الشاغل لهم » قد أجرى في كلامهم ضمير الغيبة بدون سبق معاد ، علم المتخاطبون أنه المقصود. ونظير هذا كثير في القرآن.

و(لولا) في قوله «لولا أنزل عليه آية من ربه» حرف تحنّضيض ، وشأن التحنّضيض أن يواجه به المحضض لأن التحضيض من الطلب وشأنُ الطلب أن يواجمَه به المطلوب، ولذلك كان تعلق فعل الإنزال بضمير الغائب في هذه الآية مُؤولا بأحد وجهين :

إما أن يكون التفاتا، وأصل الكلام: لولا أنزل عليك وهو من حكاية القول بالممعنى كقوله تعالى «قل لعبادي الذين آمنوا يُقيموا الصلاة» أي قل لهم أقيموا، ونكتة ذلك نكتة الالتفات لتجديد نشاط السامع.

وإما أن يكون هذا القول صدر منهم فيما بينهم ليبين بعضُهم لبعض شبهة على انتفاء رسالة محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ أو صدر منهم للمسلمين طمعا في أن يردوهم إلى الكفر .

والآية ُ : علامة الصدق. وأر ادوا خارقا للعادة على حسب اقتراحهم مثل قولهم «أو ترقى السماء» وقولهم «لولا أوتي مثل ما أوتي موسى» وهذا من جهلهم بحقائق الأشياء وتحكيمهم الخيال والوهم في حقائق الاشياء ، فهم يفرضون أن الله حريص على إظهار صدق رسوله — صلى الله عليه وسلم — وأنه يستفزّه تكذيبهم إياه فيغضب ويسرع في مجاراة عنادهم ليكفوا عنه ، فإن لم يفعل فقاء أفحموه وأعجزوه وهو القادر ، فتوهموا أن مدعي الرسالة عنه غير صادق في دعواه وما دروا أن الله قدر نظام الامور تقاديرًا ، مواقيتها التي حدد لها ، وأجرى الحوادث على النظام الذي قدره ، وجعل الأمور بالغة مواقيتها التي حدد لها ، ولا يضره أن يتكذّب المكذّبون أو يعاند الجاهلون وقد وضع لهم ما يليق بهم من الزواجر في الآخرة لا محالة ، وفي الدنيا تارات ، كل ذلك يجري على نظم اقتضتها الحكمة لا يحمله على تبديلها ستُوال سائل ولا تسفيه سفيه . وهو المحكيم العليم . فهم جعلوا استمرار الرسول — صلى الله عليه وسلم — على دعوتهم بالأدلة التي أمره الله أن يدعوهم بها وعدم تبديله ذلك بآيات أخرى على حسب رغبتهم جعلوا كل ذلك دليلا على أنه غير مؤيد من الله فاستدلوا بذلك على انتضاء أن يكون الله أرسله ، لأنه لو أرسله لأيده بما يوجب له القبول عند المرسل إليهم يكون الله أرسله ، لأنه أن الله إنها أرسل الرسول — صلى الله عليه وسلم — رحمة بهم وما درى المساكين أن الله إنها أرسل الرسول — صلى الله عليه وسلم — رحمة بهم وما درى المساكين أن الله إنها أرسل الرسول — صلى الله عليه وسلم — رحمة بهم وما درى المساكين أن الله إنها أرسل الرسول — صلى الله عليه وسلم — رحمة بهم

وطلبا لصلاحهم، وأنه لا يضره عدم قبولهم رحمته وهدايته . ولذلك أتى في حكاية كلامهم العدول عن اسم الجلالة إلى لفظ الرب المضاف إلى ضمير الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في قوله «من ربه» إيساء إلى الربوبية الخاصة بالتعلق بالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهيي ربوبية المصطفى (بصيغة اسم الفاعل) للمصطفى (بصيغة المفعول) من بين بقية الخلق المقتضية الغضب لغضبه لتوهمهم أن غضب الله مثل غضب الدخلائق يستدعي الإسراع إلى الانتقام وما علموا أسرار الحكمة الإلهية والحكم الإلهي والعلم الأعلى .

وقد أمر الله رسوله بأن يجيب عن اقتراحهم بما هو الحقيقة المرشدة وإن كانت أعلى من مداركهم جوابا فيه تعريض بالتهديد لهم وهو قوله « فقل إنما الغيبُ للمه ، فجاء بفاء التفريع هنا دون بعض نظائره للإشارة إلى تعقيب كلامهم بالجواب شأن المتمكن من حاله المتثبت في أمره .

والغيب: ما غاب عن حواس الناس من الاشياء، و المراد به هنا ما يتكون من مخلوقات غير معتادة في العالم الدنيوي من المعجزات. وتفسير هذا قوله وقل إنما الآيات عند الله.

واللام للملك، أي الامور المغيبة لا يقدر عليها الا الله. وجاء الكلام بصيغة القصر للرد عليهم في اعتقادهم أن في مكنة الرسول الحق أن يأتي بما يسأله قومه من الخوارق و فجعلوا عدم وقوع مقترحهم علامة على أنه ليس برسول من الله، فلذلك رد عليهم بصيغة القصر الدالة على أن الرسول ليس له تصرف في إيقاع ما سألوه ليعلموا أنهم يرمون بستُوالهم إلى الجراءة على الله تعالى بالإفحام.

وجملة « فانتظروا إني معكم من المنتظرين » تفريع على جملة «إنما الغيب لله» أي ليس دأبي ودأبكم إلاّ انتظارما يأتي به الله إن شاء، كقول نوح لقومه « إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين » .

وهذا تعريض بالتهديد لهم أن ما يأتي به الله لا يترقبون منه إلا شرا لهم، كقوله تعالى و وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقُـضي الامر ثم لا ينظرون.

والمعية في قوله (معكم) مجازية مستعملة في الاشتراك في مطلق الانتظار .

﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُ فِي عَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾

لما حكى تمرد المشركين بيّن هنا أنهم في ذلك لاهون ببطرهم وازدهائهم بالنعمة والدَّعة فأنساهم ما هم فيه من النعمة أن يتوقعوا حدوث ضده فتفننوا في التكذيب بوعيد الله أفانين الاستهزاء، كما قال تعالى « وذرني والمكذبين أولي النَّعمة ومهلَّهم قليلا » .

وجاء الكلام على طريقة الحكاية عن حالهم ، والمُلقَى إليه الكلام هو النبيء صلى الله عليه وسلم – والمُؤمنون. وفيه تعريض بتذكير الكفار بحال حلول المصائب بهم لعلهم يتذكرون، فيعدوا عدة الخوف من حلول النقمة التي أنذرهم بسها في قوله (فانتظروا) كما في الحديث «تَعَرَّف إلى الله في الرخاء يَعْرُفْك في الشدة » .

فالمراد برالناس) الناس المعهودون المتحدث عنهم بقرينة السياق على الوجهين المتقدمين في قوله تعالى « وإذا مـَس الإنسان الضر دعانا لجنبه ».

وقد قيل: إن الآية تشير إلى ما أصاب قريشا من القحط سبع سنين بدعاء النبيء — صلى الله عليه وسلم — ثم كشف الله عنهم القحط وأنزل عليهم المطر، فلما حيوا طفقوا يطعنون ي آيات الله ويعادون رسول الله — صلى الله عليه وسلم — ويكيدون له. والقحط الذي أصاب قريشا هو المذكور ي سورة الدخان. وقد أنذروا فيها بالبطشة الكبرى. وقال ابن عباس: هي بطشة يوم بدر. فتكون هذه الآية قد نزلت بعد انقراض السبع السنين التي هي كسني يوسف وبعد أن حبُوا، فتكون قد نزلت بعد سنة عشر من البعثة أو سنة إحدى عشرة.

والإذاقة : مستعملة في مطلق الإدراك استعارة ً أو مجازاً ، كما تقدم في قوله «ليذوق وبال أمره » في سورة العقود . والرحمة : هنا مطلقة على أثر الرحمة « وهو النعمة والنفع ، كقوله « وينشر رحمته ».

والضراء: الضر. والمس: مستعمل في الإصابة. والمعنى إذا نــالت النــاس نعمة بعد الضر، كالمطر بعد القحط، والأمن بعد الخوف، والصحة بعد المرض.

و (إذا) في قوله «إذا لهم مكرً » للمفاجأة ، وهي رابطة لجواب (إذا) الشرطية لوقوعه جملة اسمية وهي لا تصلح للاتصال بإذا الشرطية التي تلازمها الافعال إن وقعت ظرفا ثم إن وقعت شرطا فلا تصلح لأن تكون جوابا لها ، فلذلك أدخل على جملة الجواب حرف (إذا) الفجائية ، لأن حرف المفاجأة يدل على البيدار والإسراع بمضمون الجملة ، فيُفيد مُفاد فاء التعقيب التي يؤتى بها لربط جواب الشرط بشرطه ، فإذا جاء حرف المفاجأة أغنى عنها .

والمكرُ : حقيقته إخفاء الإضرار وإبرازه في صورة المسالمة ، وقسد تقدم عند قوله تعالى «ومكروا ومكر الله» في سورة آل عمران .

و(في) من قوله «في آياتنا» للظرفية المجازية المراد منها الملابسة ، أي مكرهم المصاحب لآياتنا. ومعنى مكرهم في الآيات أنهم يمكرون مكرا يتعلق بها، وذلك أنهم يوهمون أن آيات القرآن غير دالة على صدق الرسول ويزعمون أنه لو أنزلت عليه آية أخرى لآمنوا بها وهم كاذبون في ذلك وإنما هم يكذبونه عنادا ومكابرة وحفاظا على دينهم في الشرك .

ولما كان الكلام متضمنا التعريض بإنذارهم ، أمر الرسول أن يعظهم بأن الله أسرع مكرا، أي منكم، فجعل مكر الله بهم أسرع من مكرمهم بـآيات الله .

ودل اسم التفضيل على أن مكر الكافرين سريع أيضا ، وذلك لما دل عليه حرف المفاجأة من المبادرة وهي إسراع. والمعنى أن الله أعجل مكرا بكم منكم بمكرمكم بآيات الله.

وأسرعُ: مأخوذ من أسرع المزيد على غير قياس ، أو من سَرَع المجرد بناء على وجوده في الكلام فيما حكاه الفارسي .

وأطلق على تأجيل الله عذابهم اسم المكر على وجه الاستعارة التمثيلية لأن هيئة ذلك التأجيل في خفائه عنهم كهيئة فعل الماكر، وحسنته المشاكلة كما تقدم في آية آل عمران.

وجملة 1 إن رسلنا يكتبون ما تمكرون استئناف خطاب للمشركين مباشرة تهديدا من الله ، فلذلك فصلت على التي قبلها لاختلاف المخاطب . وتأكيد الجملة لكون المخاطبين يعتقدون خلاف ذلك، إذ كانوا يحسبون أنهم يمكرون بالنبيء – صلى الله عليه وسلم – وأن مكرهم يتمشى عليه ولا يشعر به فأعلمهم الله بأن الملائكة الموكلين بإحصاء الأعمال يكتبون ذلك. والمقصود من هذا أن ذلك محصي معدود عليهم لا يهمل، وهو إنذار بالعذاب عليه، وهذا يستلزم علم الله تعالى بذلك .

وعبر بالمضارع في (يكتبـون) و(يمكرون) للدلالـة على التكـرر ، أي تتكرر كتـابتهم كلما يتكرر مكرهم، فليس في قوله «ما تمكرون» التفات من الغيبة إلى الخطاب لاختلاف معادي الضميرين .

وقرأه الجمهور «ما تمكرون» بتاء الخطاب. وقرأه روح عن يعقوب «ما يمكرون» بياء الغائب ، والضمير لالناس) في قوله «وإذا أذقنا الناس رحمة». وعلى هذه القراءة فالكلام موجه للنبيء — صلى الله عليه وسلم — .

﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّلَى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَا عَنْهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَا عَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانَ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أَحْيِطَ بِهِمْ وَعَوْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَلَذِهِ لَنكُونَنَّ وَعُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَلَذِهِ لَنكُونَنَّ وَعُنَ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتُنَا مِنْ هَلَذِهِ لَنكُونَنَّ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ ا

هذه الجملة بدل اشمال من جملة « وإذا أذقنـا الناس رحمة » إلى آخرها لأن البغـي في الارض اشتمل عليه المكر في آيـات الله. والمقصود من هذه الجملة هو قوله « فلما

أنجاهم إذا هم يبغون في الارض » وما سواه تمهيد وإدماج للامتنان . أعقب التهديد على كفران النعمة بذكر بعض نعم الله عليهم ثم ضراء تعقب النعمة للابتلاء والتذكير بخالقهم ، ثم كيف تُفرج عنهم رحمة "بهم فيكفر فريق منهم كلتا النعمتين ولا يتذكر ، فكان المقصود أن في ذلك أعظم الآيات على الوحدانية فكيف يقولون «لولا أنزل عليه آية من ربه » وفي كل شيء له آية ، وفي كل ذلك امتنان عليهم بالنعمة وتسجيل لكفرانها ولتوارد الآيات عليهم ولكيلا يغتروا بالإمهال فيحسبوه رضى بكفرهم أو عجزًا عن أخذهم ، وهذا موقع رشيق جد الرشاقة لهذه الآية القرآنية .

وإسناد التسبير إلى الله تعالى باعتبار أنه سببه لأنه خالق إلهام التفكير وقوى الحركة العقلية والجسدية ، فالإسناد مجاز عقلي ، فالقصر المفاد من جملة « هو الذي يسيركم » قصر ادعائي . والكلام مستعمل في الامتنان والتعريض بإخلالهم بـواجب الشكر .

و(حتى) ابتدائية، وهي غاية للتسيير في البحار خاصة. وإنما كانت غاية باعتبار ما عطف على مدخولها من قوله « دَعَوا الله – إلى قوله – بغير الحق » ، والمغيبًا هو ما في قوله (يسيركم) من المنة المؤذنة بأنه تسيير رفق ملائم للناس ، فكان ما بعد (حتى) ومعطوفاتها نهاية ذلك الرفق ، لأن تلك الحالة التي بعد (حتى) ينتهي عندها السير المنعم به ويدخلون في حالة البأساء والضراء ، وهذا النظم نسج بديع في أفانين الكلام .

ومن بديع الاسلوب في الآية أنها لما كانت بصدد ذكر النعمة جاءت بضمائر الخطاب الصالحة لجميع السامعين ، فلما تهيأت للانتقال إلى ذكر الضراء وقع الانتقال من ضمائر الخطاب إلى ضمير الغيبة لتلوين الاسلوب بما يخلصه إلى الافضاء إلى ما يخص المشركين فقال «وجرين بهم» على طريقة الالتفات، أي وجرين بكم. وهكذا أجريت الضمائر جامعة للفريقين إلى ان قال «فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الارض بغير الحق» فإن هذا ليس من شيم المؤمنين فتمحض ضمير الغيبة هذا للمشركين ، فقد أخرج من الخبر ممن عدا الذين يبغون في الارض بغير الحق تعويلا على القرينة لأن الذين يبغون في الارض بغير الحق تعويلا على القرينة لأن الذين يبغون في الارض بغير الحق تعويلا على القرينة لأن الذين يبغون في الارض بغير الحق لا يشمل المسلمين .

وهذا ضرب من الالتفات لم ينبه عليه أهل المعاني وهو كالتخصيص بطريق الرمز .

وقد عدت هذه الآية من أمثلة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في ضمائر الغيبة كلها تبعا للكشاف بناء على جعل ضمائر الخطاب للمشركين وجعل ضمائر الغيبة لهم أيضا ، وما نحوتُه أنا أليق .

وابتدىء الإتيان بضمير الغيبة من آخر ذكر النعمة عند قوله «وجرين بهم بريح طيبة » للتصريح بأن النعمة شملتهم ، وللاشارة إلى أن مجيء العاصفة فجأة في حال الفرح مراد منه ابتلاؤهم وتخويفهم. فهو تمهيد لقوله « وجاءهم الموج من كل مكان » .

والسير في البر معروف للعرب. وكذلك السير في البحر. كانوا يركبون البحر إلى اليمن وإلى بلاد الحبشة. وكانت لقريش رحلة الشتاء إلى اليمن وقد يركبون البحر لذلك. وقد وصف طرفة بن العبد السفن وسيرها، وذكرها عمرو بن كلثوم في معلقته ، والنابغة في داليته.

وقرأ الجمهور «يُسمّركم» — بتحتية في أوله مضمومة فسين مهملة بعدها تحتية بعدها راء — من السير، أي يجعلكم تسيرون. وقرأه ابن عامر وأبو جعفر «ينشر كم» بتحتية مفتوحة في أوله بعدها نون ثم شين معجمة ثم راء — من النسّر، وهو التفريق على نحو قوله تعالى وإذا أنتم بشر تنتشرون» وقوله «فانتشروا في الارض». قال ابن عطية عن عوف بن أبسي جميلة وأبسي الزغل: كانوا (أي أهل الكوفة) يقرأون «ينشركم» فنظروا في مصحف عثمان بن عفان فوجدوها «يسيركم» (أي بتحتية فسين مهملة فتحتية) فأوّل من كتبها كذلك الحجاج بن يوسف، أي أمر بكتبها في مصاحف أهل الكوفة.

و (حتى) غاية للتسيير. وهي هنا ابتدائية أعقبت بحرف المفاجأة وجوابه ، والجملة والغاية هي مفاد جواب (إذا) وهو قوله «جاءتها ريح عاصف»، فمجيء الريح العاصف هو غاية التسيير الهنبيء المنعم به ، إذ حينئذ ينقلب التسيير كارثة ومصيبة .

والفلك: اسم لمركب البحر، واسم جمع له بصيغة واحدة. وقد تقدم عنه قوله تعالى والفلك التي تجرى في البحر بما ينفع الناس » في سورة البقرة. وهو هنا مراد به الجمع.

والجري: السير السريع في الارض أو في البحر، قال تعالى «باسم الله مجراها» والظاهر أنه حقيقة فيهما .

والريح مؤنثة في كلام العرب، وتقدم في قوله « وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يَدي رحمته » في سورة الأعراف. والطيبة:الملائمة الرفيقة بالراكبين.

والطيب: الموصوف بالطيب الشديد . وأصل معنى الطيب الملاءمة فيما ير اد من الشيء، كقوله تعالى «فلنحيينه حياة طيبة»، ويقال : طابله المقام في مكان كذا. ومنه سمي الشيء الذي له ريح وعرف طيبباً .

وجملة «جاءتها ربح عاصف» جواب (إذاً). وفي ذكر جَرَيهن بريح طيبة وفرحهم بها إيماء إلى أن مجيء العاصفة حدث فجأة دون توقع من دلالة علامات النوتية كما هو الغالب. وفيه إيماء إلى أن ذلك بتقديرٍ مرادٍ لله تعالى ليخوفهم ويذكرهم بوحدانيته .

وضمير « جاءتها » عائد إلى (الفُـلك) لأن جمع غير العاقل يعامل معاملة المفرد المؤنث.

والعاصف: وصف خاص بالريح، أي شديدة السرعة. وإنما لم تلحقه علامة التأنيث لأنه مختص بوصف الريح فاستغنى عن التأنيث، مثل: نافس وحائض ومرضع، فشاع استعماله كذلك، وذكر وصفا للريح فبقي لا تلحقه التاء. وقالوا: إنما لم تلحقه التاء لأنه في معنى النسب، مثل: لابن، وتامر. وفيه نظر.

ومعنى « من كل مكان » من كل جهة من جهات الفُلك، فالابتداء الذي تفيده (من) ابتداء الأمكنة المتجهة إلى الفلك .

ومعنى «أحيط بهم» أخذوا وأهلكوا، فالعرب يقولون: أحاط العدو بالقبيلة إذا تمكن منها وغلبها، لأن الإحاطة بها تدل على الإحداق بها وتطويقها. ولما كان ذلك هزيمة وامتلاكا لها صار ترتيب «أحيط بهم» استعارة تمثيلية للهلاك كما تقدم في قوله تعالى « والله محيط بالكافرين» وقوله تعالى « لتأتنني به الاأن يُحاط بكم » وقوله « وأحيط بثمره » أي هلكت. فمعنى «وظنوا أنهم أحيط بهم» ظنوا الهلاك.

وجملة «دعوا الله مخلصين» جواب (إذا). ومعنى مخلصين له الدين ممحضين له العبادة في دعائهم، أي دعوه ولم يدعوا معه أصنامهم. وليس المراد أنهم أقلعوا عن الاشراك في جميع أحوالهم بل تلك حالتهم في الدعاء عند الشدائد. وهذا إقامة حجة عليهم ببعض أحوالهم، مثل قوله تعالى « أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون ».

وجملة « لئن أنجيتنا » بيان لجملة (دَعوا) لأن مضمونها هو الدعاء .

والإشارة ب(هذه) إلى حالة حاضرة لهم، وهمي حالة إشرافهم على الغرق، فالمشار إليه هو الحالة المشاهدة لهم .

وقد أكد وعدهم بالشكر بثلاث مؤكدات: لام توطئة القسم، ونون التوكيد، والتعبير بصيغة (من الشاكرين) دون لنكونن شاكرين، لما يفيده من كونهم من هذه الزمرة التي ديدنها الشكر، كما تقدم بيان خصوصية مثل هذا التركيب عند قوله تعالى وقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين » في سورة الأنعام.

وأتى بحرف (إذا) الفجائية في جواب (لما) للدلالة على تعجيلهم بالبغي في الارض عقب النجاة .

والبغي: الاعتداء. وتقدم في قوله «والإثم والبغي بغير الحق» في سورة الأعراف. والمراد به هنا الإشراك كما صُرح به في نظيرها «فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون». وسمي الشرك بغيا لأنه اعتداء على حق الخالق وهو أعظم اعتداء، كما يسمى ظلما في آيات كثيرة منها قوله «إن الشرك لظلم عظيم». ولا يحسن تفسير البغي هنا بالظلم والفساد في الارض، إذ ليس ذلك شأن جميعهم فإن منهم حلماء قومهم ، ولأنه لا يناسب قوله بعد وإنما بغيكم على أنفسكم ». ولمعنى هذه الآية في القرآن نظائر، كقوله «واذا مس الانسان ضر دعا ربّه منيبا إليه ثم إذا خواً له نعمة منه نسي ما كنان يدعو إليه من قبل وجمعل لله أندادا ليضل عن سبيله » الآية .

وزيادة (في الارض) لمجرد تأكيد تمكنهم من النجاة. وهوكقوله تعالى «فلما نجّاهم إلى البر فمنهم مقتصد» أي جعلوا مكان أثر النعمة بالنجاة مكانّا للبغيي . وكذلك قوله (بغير الحق) هو قيد كاشف لمعنى البغي ، إذ البغي لا يكون بحق ، فهو كالتقييد في قوله تعالى « ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله » .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَاعُ ٱلْحَيَوَاٰ وَاللَّانْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

استناف خطاب للمشركين وهم الذين يبغون في الارض بغير الحق .

وافتتُت الخطاب بهيأيتها الناس، لاستصغاء أسماعهم. والمقصود من هذا تحذير المشركين ثم تهديدهم .

وصيغة قصر البغي على الكون منضرا بهم كما هو مفاد حرف الاستعلاء تنبيه على حقيقة واقعية وموعظة لهم ليعلموا أن التحذير من الشرك والتهديد عليه لرعي صلاحهم لا لأنهم يضرونه كقوله (ولا تضروه شيئا». فمعنى (على) الاستعلاء المجازي المكنتى به عن الإضرار لأن المستعلي الغالب يضر بالمغلوب المستعلى عليه ولذلك يكثر أن يقولوا: هذا الشيء عليك، وفي ضده: هذا الشيء لك، كقوله «من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها». ويقول المقر: لك علمي كذا. وقال توبة بن الحمير.

وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تُقاها أو عليها فجورها وقال السموأل اليهودي :

ألمي الفضل أم علمي إذا حُسُو سَبِنْتُ أنني على الحساب مُقيت وذلك أن (على) تدل على الإلزام والإيجاب ، واللام تدل على الاستحقاق . وفي لحديث و والقرآنُ حجة لك أو عليك ، .

فالمراد بالأنفس أنفس الباغين باعتبار التوزيع بين أفراد معاد ضمير الجماعة المخاطبين في قوله (بغيكُم) وبين أفراد الأنفس ، كما في قولهم « ركب القوم دوابُّهم » أي ،

ركب كل واحد دابته. فالمعنى إنما بغي كل أحد على نفسه، لأن الشرك لا يُـضر الا بنفس المشرك باختلال تفكيره وعمله ثم بوقوعه في العذاب .

و (متاع) مرفوع في قراءة الجمهور على أنه خبر لمبتدا محذوف ، أي هو متاع الحياة الدنيا. وقر أه حفص عن عاصم بالنصب على الحال من (بغيكم). ويجوز أن يكون انتصابه على الظرفية للبغي ، لأن البغي مصدر مشتق فهو كالفعل فناب المصدر عن الظرف بإضافته إلى ما فيه معنى المدة . وتوقيت البغي بهذه المدة باعتبار أنه ذكر في معرض المغضب عليهم ، فالمعنى أنه أمهلكم إمهالا طويلا فهلا تتذكرون فلاتحسبون الإمهال رضى بفعلكم ولا عجزًا وسيئو احدكم به في الآخرة. وفي كلتا القراءتين وجوه "غير ما ذكرنا.

والمتاع: ما ينتفع به انتفاعا غير دائم. وقد تقدم عند قوله تعالى « ولكم فسي الارض مستقر ومتاع إلى حين » في سورة الاعراف. والمعنى على كلتا القراءتين واحد ، أى أمهلناكم على إشراككم مدة الحياة لا غير ثم نؤاخذكم على بغيكم عند مرجعكم إلينا .

وجملة « ثم إلينا مرجعكم » عطفت بـ (ثم) لإفادة التراخي الرتبـي لأن مضمون هذه الجملة أصرح تهديدا من مضمون « جملة إنما بغيكم على أنفسكم » .

وتقديم المجرور في قوله «إلينا مرجعكم» لإفادة الاختصاص ،أي ترجعون إلينا لا إلى غيرنا تنزيلا للمخاطبين منزلة من يظن أنه يرجع إلى غير الله لأن حالهم في التكذيب بآياته والإعراض عن عبادته إلى عبادة الأصنام كحال من يظن أنه يحشر إلى الأصنام وإن كان المشركون ينكرون البعث من أصله .

وتفريع «فننبئكم» على جملة «إلينا مرجعكم» تفريع وعيد على تهديد. واستعمل الإنباء كناية عن الجزاء لأن الإنباء يستلزم العلم بأعمالهم السيئة، والقادر إذا علم بسوء صنيع عبده لا يمنعه من عقابه مانع وفي ذكر (كنتم) والفعل المضارع دلالة على تكرر عملهم وتمكنه منهم. والوعيد الذي جاءت به هذه الآية وإن كان في شأن أعظم البغي فكان لكل آت من البغي بنصيب حظا من هذا الوعيد .

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَـو فِ ٱلدُّنْيَا كَمَآ وِ أَنزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَآ وِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَلُمُ حَتَّلَى إِذَا أَخَذَتِ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَلُمُ حَتَّلَى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَلَهَا ٱلْأَرْضَ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَا أَتَلَهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَلُهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَلَةِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَلَةِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

هذه الآية تتنزل منزلة البيان لجملة « متاع الحياة الدنيا » المؤذنة بأن تمتعهم بالدنيا ما هو الا لمدة قصيرة، فبينت هذه الآية أن التمتع صائر إلى زوال ، وأطنبت فشبهت هيئة التمتع بالدنيا لأصحابها بهيئة الزرع في نضارته ثم في مصيره إلى الحصد .

والمثل: الحال الماثلة على هيئة خاصة ، كان التشبيه هنا تشبيه حالة مركبة بحالة مركبة. عبر عن ذلك بلفظ المثل الذي شاع في التشبيه المركب كما تقدم في أول سورة البقرة . وصيغة القصر لتأكيد المقصود من التشبيه وهو سرعة الانقضاء . ولتنزيل السامعين منزلة من يحسب دوام بهجة الحياة الدنيا لأن حالهم في الانكباب على نعيم الدنيا كحال من يحسب دوامه وينكر أن يكون له انقضاء سريع ومفاجيء. والمعنى : قصر حالة الحياة الدنيا على مشابهة حالة النبات الموصوف ، فالقصر قصر قلب ، بني على تنزيل المخاطبين منزلة من يعتقد عكس تلك الحالة .

شبهت حالة الحياة في سرعة تقضيها وزوال نعيمها بعد البهجة به وتزايد نضارتها بحال نبات الارض في ذهابه حطاما ومصيره حصيدا .

ومن بديع هذا التشبيه تضمنه لتشبيهات مفرقة من أطوار الحالين المتشابهين بحيث يصلح كل جزء من هذا التشبيه المركب لتشبيه جزء من الحاليش المتشابهين، ولـذلك أطنب وصف الحالين من ابتدائه.

فقوله «كماء أنزلناه من السماء» شبه به ابتداء أطوار الحياة من وقت الصب إذ ليس ثمة سوى الأمل في نعيم العيش ونضارته، فذلك الأمل يشبه حال نزول المطر من السماء في كونه سبب ما يؤمثّل منه ميسن زخرف الارض ونضارتها .

وقوله «فاختلط به نبات الارض» شبه به طور ابتداء نضارة العيش وإقبال زهرة الحياة، فذلك يشبه خروج الزرع بعيد المطر فيما يشاهد من بوارق المأمول، ولذلك عطف بفاء التعقيب للإيذان بسرعة ظهور النبات عقب المطر فيؤذن بسرعة نماء الحياة في أول أطوارها. وعبر عنه بالاختلاط بالماء بحيث ظهر قبل جفاف الماء، أي فاختلط النبات بالماء أي جاوره وقارنه.

وقوله «مما يأكل الناس والأنعام» وصف لنبات الارض الذي منه أصناف يأكلها الناس من الخضروات والبقول ، وأصناف تأكلها الانعام من العشب والكلأ، وذلك يشبته به ما ينعتم به الحيوان ، فإن له حظا في نعيم الحياة بمقدار نطاق حياته .

ولما كان ذلك قد تضمن المأكول والآكل صح أن تُشبه به رغبات الناس في تناول لذائذ الحياة على حسب اختلاف مراتب الهمم، وذلك يتضمن تشبيه معالي الامور من نعم الدنيا التي تسمو إليها الهمم العوالي بالنبات الذي يقتاته الناس ، وتشبيه سفاسف الأمور بالنبات الذي يأكله الانعام ، ويتضمن تشبيه الذين يجنحون إلى تلك السفاسف بالأنعام ، كقوله تعالى و والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام » .

والقول في دحتى إذا أخذت الارض زخرفها » كالقول في قوله دحتى إذا كنتم في الفلك »، وهو غاية شبه بها بلوغ الانتفاع بخيرات الدنيا إلى أقصاه ونضوجه وتمامه وتكاثر أصنافه وانهماك الناس في تناولها ونسيانهم المصير إلى الفناء .

وأمر الله : تقديره وتكوينه. وإتيانه : إصابة تلك الارض بالجوائح المعجلـة لهـا باليبس والفناء . وفي معنى الغاية المستفاد من (حتى) ما يؤذن بأن بين مبدأ ظهور لذات الحياة وبين منتهاها مراتب جمة وأطوارًا كثيرة ، فذلك طوي في معنى (حتى) .

وقوله و ليلا أو نهارا » ترديد في الوقت لإثارة التوقع من إمكان زوال نضارة الحياد في جميع الأزمنة لأن الشيء الموقت بمعين من التوقيت يكون الناس في أمن من حلوله في غير ذلك الوقت .

والزخرف: اسم الذهب. وأطلق على ما يتزين به مما فيه ذهب وتلوين من الثياب والحلى .

وإطلاق أخذ الارض زخرفها على حصول الزينة فيها استعارة مكنية. شبهت الارض بالمرأة حين تريد التزين فتتُحضر فاخر ثيابها من حلي وألوان . والعرب يطلقون على ذلك التناول اسم الأخذ، قال تعالى «يا بنسي آدم خُذوا زيتتكم عندكل مسجد»، وقال بشار ابن برد:

## وخُدني ملابس زينة ومُصَبِّغات وهي أفخر

وذكر (ازينت) عقب (زخرفها) ترشيح للاستعارة، لأن المرأة تأخذ زخرفها للتزين .

و(ازّينت) أصله تزينت فقلبت التاء زَايا لتدغم في الزاي فسكنت وأدغمت واجتلبت همزة الوصل لاجل النطق بالساكن .

واعلم أن في قوله تعالى « أناها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا » إشارة لإرادة الاستئصال فهو ينذر بالتهديد للكافرين ويجعل التمثيل أعلق بحياتهم، كقوله تعالى وحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » لا سيما وقد ضرب هذا المثل لتمتع الكافرين ببغيهم وإمهالهم عليه ، ويزيد تلك الإشارة وضوحا قوله و وظن أهلها أنهم قادرون عليها » المؤذن ُ بأن أهلها مقصودون بتلك الإصابة .

ومعنى «أنهم قادرون عليها» أنهم مستمرون على الانتفاع بها محصلون لثمراتها، فأطلق على التمكن من الانتفاع ودوامه لفظ القدرة على وجه الاستعارة .

والحصيد: المحصود، وهو الزرع المقطوع من منابته. والإخبار عن الارض بحصيد على طريقة المجاز العقلي وإنما المحصود نباتها. ومعنى (لم تغنن ) لم تعشر ، أي لم تعدر بالزرع . يقال : غَنْسِي المكان إذا عَسَرَر. ومنه المغنسَى للمكان المأهول . وضد أغنى أقفر المكان.

والباء في (بالامس) للظر فية . والامس : اليوم الذي قبل يومك . واللام فيه مزيدة لتملية اللفظ مثل التي في كلمة الآن . والمراد بالامس في الآية مطلق الزمن الذي مضى لأن أمس يستعمل بمعنى ما مضى من الزمان ، كما يستعمل الغد في معنى المستقبل واليوم في معنى الحال. وجمعها قول وهير :

وأعلم عيلم اليوم والأمس قبلم ولكنني عن عيلم ما غد عمر

وجملة «كذلك نفصل الآيات» إلى آخرها تذييل جامع ، أي مثل هذا التفصيل نفصل أي نبين المدلالات كلها الدالة على عموم العلم والقدرة وإتقان الصنع. فهذه آية من الآيات. وتقدم نظيره في قوله تعالى « وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين » في سورة الانعام .

واللام في(لقوم يتفكرون)لام الأجـْل .

والتفكر: التأمل والنظر، وهو تفعل مشتق من الفكر، وقد مر عند قوله تعالى « قل هل يستوي الاعمى والبصير أفلا تتفكرون » في سورة الانعام. وفيه تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بالآيات ليسوا من أهل التفكر ولا كان تفصيل الآيات لأجلهم. وتقدم ذكر لفظ القوم غير مرة في هذه السورة.

﴿ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطِ

الجملة معطوفة على جملة «كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون »، أي نفصل الآيات التي منها آية حالة الدنيا وتقضيها، وندعو إلى دار السلام دارِ الخلد. ولما كانت جملة

« كذلك نفصل الآيات » تذييلا وكان شأن التذييل أن يكون كاملا جامعا مستقلا جعلت الجملة المعطوفة عليها مثلها في الاستقلال فعندل فيها عن الإضمار إلى الإظهار إذ وضع فوله « والله يدعو » موضع ندعو لأن الإضمار في الجملة يجعلها محتاجة إلى الجملة التي فيها المعاد .

وحُدُف مفعول (يدعو) لقصد التعميم، أي يدعو كل أحد. والدعوة هي : الطلب والتحريض. وهي هنا أوامر التكليف ونواهيه .

ودار السلام: الجنة ، قال تعالى « لهم دار السلام عند ربهم » ، وقد تقدم وجه تسميتها بذلك في سورة الأنعام .

والهداية: الدارلة على المقصود النافع، والمراد بها هنا حَلَّق الاهتداء إلى المقصود بقرينة قوله «مَن يشاء» بعد قوله «والله يدعُو» المفيد التعميم فإن الدعوة إلى الجنة دلالة عليها فهي هداية بالمعنى الأصلي فتعين أن «يهدي» هنا معناه إيجاد الهداية بمعنى آخر، وهي حصول الاهتداء بالفعل، أي خلق حصوله بأمر التكوين، كقوله « فريقا هدكى وفريقا حق عليهم المضلالة» وهذا التكوين يقع إما في كل جزئية من جزئيات الاهتداء على طريقة الأشاعرة، وإما بخلق الاستعداد له بحيث يقدر على الاهتداء عند حصول الأدلة على طريقة المعتزلة هما متقاربان في الحال، وشؤون الغيب خفية. وقد تقدم شيء من ذلك عند قوله تعالى واهدنا الصراط المستقيم».

والصراط المستقيم: الطريق الموصل.

﴿ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسْنَالَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَـرٌ وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَـرٌ وَلاَ ذِلَّةٌ أَوْلَـ لَلِهُونَ ﴾ وَلاَ ذِلَّةٌ أَوْلَـ لَلِهُونَ ﴾

هذه الجملة بدل اشتمال من جملة « ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » لأن الهداية

بمن يشاء تفيد مهديا وغير مهدي. فضي هذه الجملة ذركر ما يشتمل عليه كلا الفريقين، ولك أن تجعلها بدل مفصًّل من مجمل .

ولما أوقع ذكر الذين أحسنوا في جملة البيان علم السامع أنهم هم الذين هداهم الله إلى صراط مستقيم وأن الصراط المستقيم هوالعمل الحسن، وأن الحُسنى هي دار السلام. ويشرح هذه الآية قوله تعالى في سورة الأنعام: «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون » .

والحسنى : في الاصل صفة أنثى الأحسن، ثم عوملت معاملة الجنس فأدخلت عليها لام تعريف الجنس فبعدت عن الوصفية ولسم تستبع موصوفها .

وتعريفها يفيد الاستغراق ، مثل البُشرى ، ومثل الصالحة التي جمعها الصالحات . والمعنى : للذين أحسنوا جنسُ الأحوال الحسنى عندهم ، أي لهم ذلك في الآخرة. وبذلك تعين أن ماصدقها الذي أريد بها هو الجنة لأنها أحسن مثوبة يصير إليها الذين أحسنوا وبذلك صيرها القرآن علما بالغلبة على الجنة ونعيمها من حصول الملاذ العظيمة .

والزيادة يتعين أنها زيادة لهم ليست داخلة في نوع الحُسنى بالمعنى الذي صار علما بالمغلبة، فلا ينبغي أن تفسر بنوع مما في الجنة لأنها تكون حينئذ مما يستغرقه لفظ الحسنى فتعين أنها أمر يرجع إلى رفعة الأقدار، فقيل: هي رضى الله تعالى كما قال «ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر»، وقيل: هي رؤيتهم الله تعالى. وقد ورد ذلك عن النبيء — صلى الله عليه وسلم — في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن صهيب عن النبيء — صلى الله عليه وسلم — في قوله تعالى «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» قال: إذا دخل النبيء صلى الله عليه وسلم عند الله موعدا يريد أن ينجز كموه، قالوا: ألم تبيض وجوهنا و تنجنا من النار وتدخلنا الجنة، قال: في كشف الحجاب، قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وهو أصرح ما ورد في تفسيرها.

والرهق : الغشيان. وفعله من باب فرح .

و القَـتَـرُ: لوْنَ هُو غُبُرة إلى السواد. ويقال له قترة والذي تخلص لي من كلام الأيمة والاستعمال أن القترة لون يغشى جلدة الوجه من شدة البؤس والشقاء والخوف. وهو من آثار تهيج الكبّد من ارتجاف الفؤاد خوفا وتوقعا .

والذلة: الهوان. والمراد أثر الذلة الذي يبدو على وجه الذليل. والكلام مستعمل في صريحه وكنايته،أي لا تتشوه وجوههم بالقتر وأثر الذلة ولا يحصل لهم ما يؤثر القتر وهيئة الذلة.

وليس معنسَى نفي القتر والذلة عنهم في جملة أوصافهم مديحا لهم لأن ذلك لا يخطر بالبال وقوعا بعد أن أثبت لهم الحسنى وزيادة بل المعنى التعريض بالذين لم يهدهم الله إلى صراط مستقيم وهم الذين كسبوا السيئات تعجيلا للمساءة إليهم بطريق التعريض قبل التصريح الذي يأتي في قوله و وترهقهم ذلة ـ إلى قوله \_ مظلما ، .

وجملة (أولئك أصحاب الجنة هـم فيها خالدون ) نتيجة للمقدمة، فبينها وبين التي قبلها كمال الاتصال ولذلك فصلت عنها ولم تعطف .

واسم الاشارة يرجع إلى «الذين أحسنوا». وفيه تنبيه على أنهم استحقوا الخلود لأجل إحسانهم نظير قوله « أولئك على هدى من ربهم » .

﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُوا ٱلسَّيِّاتِ جَزَآءُ سَيِّئَة بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِم كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِّنَ مَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِم كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطعاً مِّنَ اللَّهُم مَّنَ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عطف على جملة و للذين أحسنوا الحسنى » . وعبر في جانب المسيئين بفعل وكسبوا السيئات » دون فعل أساءوا الذي عبر به في جانب الذين أحسنوا للاشارة إلى أن إساءتهم من فيعلهم وسعيهم فما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون .

والموصول مراد به خصوص المشركيين لقوله بعده و أولئك أصحباب النبار هم فيها خالدون ، فإن الخلود في النار لا يقع الاللكافرين ، كما دلت عليه الادلة المتظافرة خلافا للمعتزلة والخوارج .

وجملة «جزاء سيئة بمثلها» خبر صدالذين كسبوا السيئات». وتنكير (سيئة) للعموم، أي جزاء كل سيئة بمثلها، وهو وإن كان في سياق الإثبات فالعموم مستفاد من المقام وهو مقام عموم المبتدأ ، كقول الحريرى :

#### يا أهل ذا المغنسَى وُقيتم ضُرا

أي كل ضر . وذلك العموم مُنغن عن الرابط بين الجملة الخبرية والمبتدأ ، أو يقلس مجرور، أي جَزَاء سيئة منهم ، كما قدر في قوله تعالى و فمن كان منكم مريضا أو به أذّى من رأسه ففدية من صيام ، أي فعليه .

واقتصر على الذلة لهم دون زيادة ويَرهقهم قَـَتر ، لأنه سيجيء ما هو أشد منه وهو قوله «كأنما أغشيتُ وجوههم قطعًا من الليل مظلمًا » .

وجملة «ما لهم من الله من عاصم » خبر ثان ، أو حال من «الذين كسبوا السيئات» ، أو معترضة . وهو تهديد وتأييس .

والعاصم: المانع والحافظ، ومعنى «من الله» من انتقامه وجزائه. وهذا من تعليق الفعل باسم الذات، والمرادُ بعض أحوال الذات مما يدل عليه السياق مثل «حُرُمت عليكم الميتة».

وجملة «كأنما أغشيت وجوهمُهم » الخ بيان لجملة « ترهقهم ذلة » بيان تمثيل ، أو حال من الضمير في قوله « وترهقهم » .

و(أغشيت) معدًى غَسَمِي إذا أحاط وغَطَا ، فصار بالهمزة معدى إلى مفعولين من باب كساً . وتقدم في قوله تعالى « يُنغشي اليل النهمار » في الاعراف، وقوله « إذ يُغشَمِ النعاس » في الانفال . والقيطع – بفتح الطاء – في قراءة الجمهور: جمع قيطعة، وهي الجزء من الشيء، سمي قطعة لأنه يُقتطع من كل غالبا، فهني فعثلة بمعنى مفعولة نقلت إلى الاسمية. وقرأه ابن كثير والكسائي ويعقوب «قيطعا» بسكون الطاء. وهو اسم للجزء من زمن الليل المظلم، قال تعالى « فاسر بأهلك بقيطع من الليل».

وقوله (مظلما) حال من الليل. ووصف الليل وهو زمن الظلمة بكونه مظلما لإفادة للمكن الوصف منه كقولهم : ليل أليل، وظل ظليل، وشعر شاعر، فالمراد من الليل الشديد الإظلام باحتجاب نجومه وتمكن ظلمته. شبهت قترة وجوههم بظلام الليل . وجملة «أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» هي كجملة «أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» .

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَلَى فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَلَى فِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَلْفِلِيسَنَ ﴾ لَغَلْفِلِيسَنَ ﴾

هذه الجملة معطوفة على جملة « والذين كسبوا السيئات » باعتبار كونها معطوفة على جملة « للذين أحسنوا الحسنى » فإنه لما ذكر في الجملتين السابقتين ما يختص به كل فريق من الفريقين من العزاء وسماته جاءت هذه الجملة بإجمال حالة جامعة للفريقين ثم بتفصيل حالة يمتاز بها المشركون ليحصل بذلك ذكر فظيع من أحوال الذين بلغوا الغاية في كسب السيئات، وهي سيئة الاشراك الذي هو أكبر الكبائر، وبذلك حصلت المناسبة مع الجملة التي قبلها المقتضية عطفها عليها .

والمقصود من الخبر هو ذكر حشرهم جميعا ، ثم ما يقع في ذلك الحشر من افتضاح الذين أشركوا ، فكان مقتضى الظاهر أن يقال ، ونحشرهم جميعا. وإنما زيد لفظ (يوم)

في صدر الجملة لأن ذلك اليوم لما كان هو زمن الحشر وأعمال عظيمة أريد التذكير به تهويـــلا وموعظــة .

وانتصاب «يوم نحشرهم» إما على المفعولية بتقدير: اذ كر، وإما على الظرفية لفعل مقدر يدل عليه قوله «ثم نقول للذين أشركوا مكانكم» والتقدير: ونقول للذين أشركوا مكانكم يوم نحشر النماس جميعا . وضمير (نحشرهم) للذين تقدم الكلام عليهم وهم الذين أحسنوا والذين كسبوا السيئمات. وقوله (جميعا) حال من الضمير البارز في (نحشرهم) للتنصيص على إرادة عموم الضمير. وذلك أن الحشر يعم النماس كلهم . ومن نكت ذكر حشر الجميع همنا التنبيه على أن فظيع حال المشركين وافتضاحهم يكون بمرأى ومسمع من المؤمنين ، فتكون السلامة من تلك الحالة زيادة في النعمة على المسلمين وتقوية في النكاية للمشركين .

والحشر: الجمع من أمكنة إلى مكان واحد. وتقدم في قوله تعالى « وحشرنا عليهم كل شيء » في سورة الانعام .

وقوله «مكانكم» منصوب على المفعولية بفعل محذوف تقديره: الزموا مكانكم، واستعماله هذا شائع في كلام العرب في الامر بالملازمة مع التزام حذف العامل فيه حتى صار بمنزلة أسماء الافعال الموضوعة للامر، نحو: صَهُ، ويقترن بضمير مناسب للمخاطب من إفراد وغيره، قال عمرو بن الاطنابة:

### مكانكُ تحمدي أو تستريحي

وأمرُهم بملازمة المكان تثقيف وحبس . وإذ قد جمع فيه المخاطبَون وشركاؤهـم عُلُم أن ذلك الحبس لأجل جريمة مشتركة بين الفريقين ، وهي كون أحد الفريقين عابدًا والآخر معبودا .

وقوله رأنتم) تأكيد للضمير المتصل المقدر في الفعل المقدر، وهو المسوغ للعطف عليه وبهذا العطف صار الشركاء مأمورين باللبث في المكان.

والشركاء: الأصنام. وصفوا بالشركاء لاعتقاد المخاطبين ذلك، ولذلك أضيف إلى ضميرهم ، أي أنتم والذين زَعمتم أنهم شركاء. فإضافة شركاء إلى ضمير المخاطبين تهكم .

وعطف (فزيلننا) بفاء التعقيب لإفادة حصول ذلك في عقب وقت الامر باللبث. ولما كانت الفاء تقتضي الترتيب الزمني في حصول مطوفها إثر المعطوف عليه وكان المقصود هنا أن التزييل حصل مقارنا لإلزامهم المكان عبر عن فعل التزييل بصيغة الماضي لإفادة تحقيق وقوع التزييل كقوله « أتى أمر الله ».

وزينًل: مضاعف زال المتعدي. يقال: زَاله عن موضعه يَزِيله بمعنى أزاله فجعلوه يائي العين ، فزينًل فعل للمبالغة في يائي العين ، فزينًل فعل للمبالغة في الزينُل مثل فعر مبالغة في فرق. والمعنى وقع بينهم تفريق قوي بحيث انقطعت جميع الوصِل التي كانت بينهم . والتزييل هنا مجازي فيشمل اختلاف القول .

وتعليق التزييل بالاصنام باعتبار خلق معناه فيها حين أنطقها الله بما يخالف زعم عبّادها .

وجملة « وقال شركاؤهم » عطف على جملة ( فزيانا ) فهو في حيز التعقيب، ويجوز جعلها حالا .

ويقول الشركاء هذا الكلام بخلق نطق فيها خارق للعادة يفهمه الناس لإشعار أولئك العابدين بأن أصنامهم تبرأوا منهم، وذلك مما يزيدهم ندامة. وكلام الاصنام يفيد نفي أن يكونوا عبدوهم بل عبدوا غيرهم. وفي استقامة ذلك إشكال لأن الواقع أنهم عبدوهم وعبدوا غيرهم فكيف ينفي كلامهم عبادتهم إياهم وهو كلام خلقه الله فيهم فكيف يكون كذبا. وقد تأول المفسرون هذا بوجوه لا ينثلج لها الصدر.

والذي ظهر لي أن يكون آخر كلام الأصنام مُبينا لما أجمله أوله بأنهم نفوا أن يكونوا عبدوهم عبادة كاملة وهي العبادة التي يقصد منها العابد امتثال أمر المعبود وإرضاءه فتقتضي أن يكون المعبود عالما وآمرًا بتلك العبادة. ولما كانت الاصنام غير

عالمين ولا آمرين استقام نَفَيْهم أن يكون عبدتهم قد عبدوهم تلك العبادة وإنما عبدوا غيرهم ممن أمروهم بالعبادة وهم الشياطين ولذلك قالوا «إن كنا عن عبادتكم لغافلين» كما تفسره الآية الأخرى وهمي قوله تعالى « آهؤلاء إياكم كانوا يعبدُون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » .

فالمراد بالشركاء الأصنام لا غيرها ، ويجوز ان يكون نُطقها بجحد عبادة المشركين هو أن خلق لها عقولا فكانت عقولها مستحدثة يومثذ لم يتقرر فيها علم بأن المشركين عَبدوها. ويفسر هذا قولهم بعد ذلك « إن كنا عن عبادتكم لغافلين » .

وجملة « فكفى بالله شهيدا » مؤكدة بالقسم ليُثبتوا البراءة مما ألصق بهم . وجواب القسم «إن كنا عن عباد تكم لغافلين». وليس قولهم «كفى بالله شهيدا» قسما على كلامهم المتقدم لأن شأن القسم أن يكون في صدر الجملة .

وعطفت جملة القسم بالفاء للدلالة على أن القسم متفرع على الكلام المتقدم لأن إخبارهم بنضي أن يكونوا يعبدونهم خبر غريب مخالف لما هو مشاهد فناسب أن يفرع عليه ما يحققه ويبينه مع تأكيد ذلك بالقسم . والإتيان بفاء التفريع عند تعقيب الكلام بجملة قسمية من فصيح الاستعمال ، كقوله تعالى «كساً أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون » . ومن خصائصه أنه إذا عطف بفاء التفريع كان مُؤكدا لما قبله بطريق تفريع القسم عليه ومؤكدًا لما بعده بطريق جواب القسم به . وهذه الآية لم تفسير حق تفسيرها .

والشهيد: الشاهد، وهو المؤيد والمصدّق لدعوى مدع، كما تقدم في قوله تعالى « فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا » .

و (كفى) بمعنى أجزأ وأغنى عن غيره. وتقدم في قوله تعالى « وكفى بالله وليا » في سورة النساء. وهو صيغة خبر مستعمل في إنشاء القسم. والباء مزيدة للتأكيد. وأصله كفى الله شهيدا .

وانتصب (شهيدا) على التمييز لنسبة الكفاية إلى الله لما فيها من الإجمال .

وجملة «إن كنا عن عبادتكم لغافلين» جواب للقسم. (وإنْ) مخففة من (إنْ). واسمها ضمير شأن ملتزم الحذف ،

وجملة « كنسا عن عبـادتكم لغافلين » مفسّرة لضمير الشأن . واللام فارقـة بين (إنْ) المؤكدة المخففة و(إنْ) النافية .

وتقديم قوله « عن عبادتكم » على عامله للاهتمام وللرعاية على الفاصلة :

# ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ﴾

تذييل وفذلكة للجمل السابقة من قوله «والله يدعو إلى دار السلام» إلى هنا. وهو اعتراض بين الجمل المتعاطفة .

والاشارة إلى المكان الذي أنبأ عنه قوله «نَكَسْرهم» أي في ذلك المكان الذي تحشرهم فيه. واسم الاشارة في محل نصب على الظرفية. وعامله (تبلو)، وقدم هذا الظرف للاهتمام به لأن الغرض الأهم من الكلام لعظم ما يقع فيه .

و(تبلو) تختبر، وهو هنا كناية عن التحقق وعلم اليقين. (وأسلفت) قد مت، أي عملا أسلفته. والمعنى أنها تختبر حالته وثمرته فتعرف ما هو حسن ونافع وما هو قبيح وضار إذ قد وضح لهم ما يفضي إلى النعيم بصاحبه، وضدُه.

وقرأ الجمهور (تبلو) بموحدة بعد المثناة الفوقية . وقرأه حمزة والكسائي وخلف بمثناة فوقية بعد المثناة الاولى على أنه من التلو وهو المتابعة ، أي تتبع كل نفس ما قدمته من عمل فيسوقها إلى الجنة أو إلى النار .

## ﴿ وَرُدُّوا إِلَّكِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾

يجوز ان تكون معطوفة على جملة «هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت» فتكون من تمام التذييل، ويكون ضمير (ردوا) عائدا إلى (كل نفس). ويجوز أن تكون معطوفة على قوله وديوم نحشرهم جسيعا» الآية فلا تتصل بالتذييل، أي ونردهم إلينا، ويكون ضمير (ردوا) عائدا إلى الذين أشركوا خاصة. والمعنى تحقق عناءهم الحشر الذي كانوا ينكرونه. ويناسب هذا المعنى قوله «مولاهم الحق» فإن فيه إشعارا بالتورك عليهم بإبطال مواليهم الباطلة.

والرد : الإرجاع . والإرجاع إلى الله الإرجاع إلى تصرفه بالجزاء على ما يرضيه وما لا يرضيه وقد كانوا من قبل حين كانوا في الحياة الدنيا ممهلين غير مجازين .

والمولى : السياء ، لأن بينــه وبين عبده ولاء عهد الملك. ويطلق على متولمي أمور غيره وموفر شؤونه .

والحق: الموافق للواقع والصدق، أي ردوا إلى الاله الحق دون الباطل. والوصف بالحق هو وصف المصدر في معنى الحاق،أي الحاق المولوية،أي دون الأولياء الذين زعموهم باطلا.

## ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾

هذه الجملة مختصه بالمشركين كما هو واضح.

والضلال: الضياع.

و «ماكانوا يفترون» ماكانوا يكذبون من نسبتهم الالهية إلى الاصنام، فيجوز أن يكون ماصندق (ما) الموصولة الأصنام، فيكون قد حذف العائد مع حرف الجر بدون أن يجر الموصول بشل ما جر به العائد والحق جوازه، فالتقدير: ماكانوا يكذبون عليه أو له. وضلاله: عدم وجوده على الوصف المزعوم له.

ويجوز أن يكون ماصدق (ما) نفس الافتراء الآي الافتراء الذي كانوا يفترونه. وضلاله : ظهور نتَفْيه وكذبه :

﴿ قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِك ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْضِلَ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَنْ يُتَخْرِجُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ﴾ ٱلْحَيِّ وَمَنْ يُتَدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ ﴾

انتقال من غرض إلى غرض في أفانين إبطال الشرك وإثبات توحد الله تعالى بالالهية. وهذه الجملة تتنزل منزلة الاستدلال لقوله «مولاهم الحق» لأنها برهان على أنه المستحق للولاية .

فاحتج على ذلك بمواهب الرزق الذي به قوام الحياة، وبموهبة الحواس، وبنظام التناسل والتوالد الذي به بقاء الانواع ، وبتدبير نظام العالم وتقدير المقدرات، فهذه كلها مواهب من الله وهم كانوا يعلمون أن جميع ما ذكر لا يفعله إلا الله إذ لم يكونوا ينسبون إلى أصنامهم هذه الامور، فلا جرم أن كان المختص بها هو مستحق الولاية والإلهية .

والاستفهـام تقريري .

وجاء الاستدلال بطريقة الاستفهام والجواب لأن ذلك في صورة الحوار، فيكون الدليل الحاصل به أوقع في نفوس السامعين، ولذلك كان من طرق التعليم مما يراد رسوخه من القواعد العلمية أن يؤتى به في صورة السؤال والجواب.

وقوله « من السماء والارض » تذكير بأحوال الرزق ليكون أقوى حضورا في الذهن ، فالرزق من السماء المطر ، والرزق من الارض النبات كله من حب وثمر وكـلأ.

و(أم) في قوله «أم من يملك السمع» للاضراب الانتقالي من استفهام إلى آخر .

ومعنى «يملك السمع والابصار» يملك التصرف فيهما، وهو مِلك إيجاد تينك الحاستين وذلك استاءلال وتذكير بأنفع صنع وأدقه.

وأفرد (السمع) لأنه مصدر فهو دال على الجنسالموجود في جميع حواس الناس .

وأما (الأبصار) فجيء به جمعا لأنه اسم، فهو ليس نصا في إفادة العموم لاحتمال توهم بصر مخصوص فكان الجمع أدل على قصد العموم وأنفى لاحتمال العهد ونحوه بحخلاف قوله « إن السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسؤولا » لأن المراد الواحد لكل مخاطب بقوله « ولا تقفُ ما ليس لك به علم ». وقد تقدم عند قوله تعالى « قـل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم » في سورة الانعام .

وإخراجُ الحي من الميت: هو تولد أطفال الحيوان من النطف ومن البيش ؛ فالنطفة أو البيضة تكون لا حياة فيها ثم تتطور إلى الشكل القابل للحياة ثم تكون فيها الحياة. و(من) في قوله « من الميت » للابتداء. وإخراج الميت من الحي إخراج النطفة والبيض من الحيوان .

والتعريف في (ألحمي) و (الميت) في المرتين تعريف الجنس :

وقد نظم هذا الاستدلال على ذلك الصنع العجيب بأسلوب الأحاجي والألغاز وجعل بمحسن التضاد، كل ذلك لزيادة التعجيب منه . وقد تقدم الكلام على نظيره في قوله و وتخرج الحيي من الميت وتخرج الميت من الحي » في سورة آل عمران . غير أن ما هنا ليس فيه رمز إلى شيء .

وقوله «ومن يدبر الأمر» تقدم القول في نظيره في أوائل هذه السورة. وهو هنا تعميم بعد تخصيص ذكر ما فيه مزيد عبرة في أنفسهم كالعيبرة في قوله «وفيي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون».

والفاء في قوله « فسيقولون الله » فاء السببية التي من شأنها أن تقترن بجواب الشرط إذا كان غير صالح لمباشرة أداة الشرط، وذلك أنه قصد تسبب قولهم « الله ُ » على السؤال

المأمور به النبيء عليه الصلاة والسلام ، فنزل فعل «قل» منزلة الشرط فكأنه قيل : إن تقل من يرزقكم من السماء والارض فسيقولون الله ، ومنه قوله تعالى «قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدور كم فسيقولون من يعيدنا » . وهذا الاستعمال نظير تنزيل الامر من القول منزلة الشرط في جزم الفعل المقول بتنزيله منزلة جواب الشرط كقوله تعالى «قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة - وقوله - وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن » التقدير : إن تقل لهم أقيموا الصلاة يقيموا وإن تقل لهم قولوا التي هي احسن يقولوا . وهو كثير في القرآن على رأي المحققين من النحاة وعادة المعربين أن يُخرَّجوه على حذف شرط مقدر دل عليه الكلام. والرأيان متقاربان الا أن ما سلكه المحققون تقدير معنى والتقدير عندهم اعتبار لا استعمال ، وما سلكه المعربون تقدير إعراب والمقدر عندهم كالمذكور . .

ولو لم ينزل الامر بمنزلة الشرط لما جَاءت الفاء كما في قوله تعالى «قل ليمنَّ الارضُ ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله » الآيات .

والفاء في قوله « فقل » فاء الفصيحة، أي إن قالوا ذلك فقل أفلا تتقون. والفاء في قوله « أفلا تتقون » فاء التفريع ، أي يتفرع على اعترافكم بأنه الفاعل الواحد إنكار عدم التقوى عليكم .

ومفعول « تتقون » محذوف ، تقديره تتقونه ، أي بتنزيهه عن الشريك ،

وإنما أخبر الله عنهم بأنهم سيعترفون بأن الرازق والخالق والمدبر هو الله لأنهم لم يكونوا يعتقدون غير ذلك كما تكرر الاخبار بذلك عنهم في آيات كثيرة من القرآن. وفيه تحد لهم فإنهم لو استطاعوا لأنكروا أن يكون ما نسب إليهم صحيحاً ، ولكن خوفهم عار الكذب صرفهم عن ذلك فلذلك قامت عليهم الحجة بقوله «فقل أفلا تتقون» .

﴿ فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْد ٱلْحَقِّ إِلاَّ ٱلضَّلَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴾

الفاء للتفريع على الإنكار الذي في قوله «أفلاتتقون» ، فالمفرع من جملة المقول. واسم الاشارة عائد إلى اسم الجلالة للتنبيه على أن المشار إليه جدير بالحكم الذي سيذكر بعد اسم الاشارة مين أجل الأوصاف المتقدمة على اسم الاشارة وهي كونه الرازق ، الواهب الادراك ، الخالق ، المدبر ، لأن اسم الاشارة قد جمعها. وأوماً إلى أن الحكم الذي يأتي بعده معلل بمجموعها . واسم الجلالة بيان لاسم الاشارة لزيادة الإيضاح تعريضا بقوة خطئهم وضلالهم في الإلهية . و« ربكم » خبر . « والحق » صفة له . وتقدم الوصف بالحق آنفا في الآية مثل هذه .

والفاء في قوله « فماذا بعد الحق الا الضلال » تفريع للاستفهام الإنكاري على الاستنتاج الواقع بعد الدليل ، فهو تفريع على تفريع وتقريع بعد تقريع .

و (ماذا) مركبًّ من (ما) الاستفهامية و (ذا) الذي هو اسم إشارة. وهو يقع بعد (ما) الاستفهامية كثيرا. وأحسن الوجوه أنه بعد الاستفهام مزيد ليمجرد التأكيد. ويعبر عن زيادته بأنه ملغى تجنبا من إلزام أن يكون الاسم مزيدا كما هنا. وقد يفيد معنى الموصولية كما تقدم في قوله تعالى «ماذا أراد الله بهذا مثلا» في سورة البقرة. وانظر ما يأتى عند قوله «ماذا يستعجل منه المجرمون» في هذه السورة.

و (بعثْدَ) هنا مستعملة في معنى (غير) باعتبار أن المغاير يحصل إثرمغايره وعند انتفائه. فالمعنى : ماالذي يكون إثر انتفاء الحق .

ولما كان الاستفهام ليس على حقيقته لأنه لا تردد في المستفهمَ عنه تعيّن أنه إنكار وإبطال فلذا وقع الاستثناء منه بقوله وإلا الضلال ». فالمعنى لا يكون إثر انتفاء الحق

إلا الضلال إذ لا واسطة بينهما . فلما كان الله هو الرب الحق تعين أن غيره مما نسبت إليه الإلهية باطل . وعبر عن الباطل بالضلال لأن الضلال أشنع أنواع الباطل .

والفاء في « فأنَّى تصرفون » للتفريع أيضا، أي لتفريع التصريح بالتوبيخ على الإنكار والإبطـــال .

و(أنتَى) استفهام عن المكان، أي إلى مكان تتصرفكم عقولكم. وهو مكان اعتباري، أي أنكم في ضلال وعماية كمن ضل عن الطريق ولا يجد الا من ينعت له طريقا غير موصلة فهو يتصرف من ضلال إلى ضلال. قال ابن عطية: وعبارة القرآن في سوق هذه المعاني تفوق كل تفسير براعة وإيجازا ووضوحا.

وقد اشتملت هذه الآيات على تسع فاءات من قوله « فسيتمولون الله » : الأولى جوابية ، والثانية فصيحة ، والبواقي تفريعية .

﴿ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ يُؤْمِنُونَ ﴾

تذييل للتعجيب من استمرارهم على الكفر بعد ما ظهر لهم من الحجج والآيات ، وتأييس من إيمانهم بإفادة أن انتفاء الإيمان عنهم بتقدير من الله تعالى عليهم فقد ظهر وقوع ما قدره من كلمته في الأزل . والكاف الداخلة قبل اسم الاشارة كاف التشبيه. والمشبه به هو المشار إليه ، وهو حالهم وضلالهم ، أي كما شاها ت حقيت كلمة ربك، يعني أن فيما شاهدت ما يبين لك أن قد حقت كلمة ربك عليهم أنهم لا يؤمنون .

وقوله « أنهم لا يؤمنون » بَلَمَل من (كلِيمَة) أو من (كلمات). والمراد مضمون جملة « أنهم لا يؤمنون » .

وقرأ نافع، وابن عامر «كلمات ربك» بالجمع. وقرأها الباقون بالإفراد، والمعنى واحد لأن الكلمة تطلق على مجموع الكلام كقوله تعالى «كلا إنها كلمة هو قائلها»، ولأن

الجمع يكون باعتبار تعدد الكلمات أو باعتبار تكرر الكلمة الواحدة بالنسبة لأناس كثيرين.

والفسق : الخروج من المسلك الذي شأن الشيء سلوكه ، والمراد به فسق عن ثلقي دعوة الرسل وإعمال النظر ، وتقدم في قوله تعالى دوما يُنضل به الا الفاسقين، في سورة البقرة .

ثم يجوز أن يكون المرد بالذين فسقوا كل من استمر على فسقه فلا يؤمن، فتكون المجملة تذييلا لما فيها من العموم الشامل لهؤلاء المتحدث عنهم ، كقوله تعالى «كذلك يضرب الله الحق والبساطل »، ويجوز أن يكون المراد بالذين فسقوا المتحدث عنهم خاصة فيكون من الإظهار في مقام الإضمار لإفادة أنهم مع صفاتهم السابقة قد اتصفوا بالفسق ، ولإفادة كون فسقهم علة في أن حقت عليهم كلمة الله ، ويكون المشبه به هو الحق المأخوذ من (حَقَتَ ) أي كذلك الحق حقيّت عليهم كلمة ربك مبالغة في ظهوره حتى أنه إذا أريد تشبيهه وتقريبه لم يشبه الا بنفسه على طريقة قوله تعالى « وكذلك جعلناكسم أمة وسطا » في سورة البقرة .

وهي مع ذلك تذييل لما فيه من الفذلكة والتعجيب .

﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا لِكُم مَّنْ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قَلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴾

استثناف على طريقة التكرير لقوله قلبه «كل من يرزقكم من السماء والارض». وهذا مقام تقرير وتعديد الاستدلال، وهومن دواعي التكرير وهو احتجاج عليهم بأن حال آلهتهم على الضد من صفات الله تعالى فبعد أن أقام عليهم الدليل على انفراد الله تعالى بالرزق وخلق الحواس وخلق الأجناس وتدبير جميع الامور وأنه المستحق للالهية بسبب

ذلك الانفراد بين هنا أن آلهتهم مسلوبـة من صفـات الكمـال وأن الله متصف بها . وإنما لم يعطف لأنه غرض آخر مستقل ، وموقع التكرير يزيده استقلالا .

والاستفهام إنكار وتقرير بإنكار ذلك إذ ليس المتكلم بطالب للجواب ولا يسعهم الا الاعتراف بذلك فهو في معنى نفي أن يكون من آلهتهم من يبدأ الخلق ثم يعيده ، فلذلك أمر النبيء — صلى الله عليه وسلم — بأن يرتقي معهم في الاستدلال بقوله «الله عليه ألله الخلق أمر النبيء على الله عليه والجملتين قصرًا لصفة بدّ على الخلق وإعادته على الله يعلى قصرًا إفراد ، أي دون شركائكم ، أي فالاصنام لا تستحق الالهية والله منفرد بها.

وذكر إعادة الخلق في الموضعيـن مع أنهم لا يعترفـون بها ضَرَب من الإدمـاج في الحجاج وهو فن بديع .

وإضافة الشركاء إلى ضمير المخاطبين تقدم وجهه آنفا عند قوله «مكانكم أنتم وشركاؤكم » .

وقوله «فأنى تؤفكون» كقوله «فأنى تصرفون». وأفكه : قلبه. والمعنى: فإلى أي مكان تقلبون. والقلب مجازي وهو إفساد الرأي. ورأنى) هنا استفهام عن مكان مجازي شبهت به الحقائق التي يُحول فيها التفكير. واستعارة المكان إليها مثل إطلاق الموضوع عليها والمجال أيضا.

﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا ٓ لِكُم مَّنْ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهْدِي إِلاَّ أَنْ لِللَّهَ يَهْدِي إِلاَّ أَنْ لِللَّهَ يَهْدِي إِلاَّ أَنْ لَيْتَبَعَ أَمَّن لاَّ يَهْدِي إِلاَّ أَنْ يُتَبَعَ أَمَّن لاَّ يَهْدِي إِلاَّ أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾

هذا تكرير آخر بعد قوله «قل هل من شركائكم من يَبدأ الخلق ثم يعيده».وهذا استدلال بنقصان آلهتهم عن الإرشاد إلى الكمال النفساني بنشر الحق ، وبأن الله تعالى

هو الهادي إلى الكمال والحق ، ومجموع الجملتين مفيد قَصْر صفة الهداية إلى الحق على الله تعالى دون آلهتهم قصر إفراد، كما تقدم في نظيره آنفا. ومعلوم أن منة الهداية إلى الحق أعظم المنن لأن بها صلاح المجتمع وسلامة أفراده من اعتداء قويسهم على ضعيفهم ، ولولا الهداية لكانت نعمة الإيجاد مختلة أو مضمحلة .

والمراد بالحق الدين ، وهو الأعمال الصالحة، وأصوله وهي الاعتقاد الصحيح .

وقد أتبع الاستدلال على كمال الخالق ببدء الخلق وإعادته بالاستدلال على كماله بالهداية كما في قول إبراهيم — عليه السلام — «الذي خلقني فهو يهدين» وقول موسى — عليه السلام — « ربّنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدّى» وقول تعالى «سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قد ّر فهدى». وذلك أن ألانسان الذي هو أكمل ما على الارض مركب من جسد وروح، فالاستدلال على وجود الخالق وكماله بإيجاد الأجساد وما فيها هو الخلق، والاستدلال عليه بنظام أحوال الارواح وصلاحها هو الهداية.

وقوله وأفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع » إلى آخره تفريع استفهام تقريري على ما أفادته الجملتان السابقتان من قصر الهداية إلى الحق على الله تعالى دون آلهتهم. وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه أهل العقول بأن الذي يهدي إلى الحق يوصل إلى الكمال الروحاني وهو الكمال الباقي إلى الأبد وهو الكون المصون عن الفساد فإن خلق الأجساد مقصود لأجل الأرواح، والأرواح مراد منها الاهتداء، فالمقصود الأعلى هو الهداية. وإذ قد كانت العقول عرضة للاضطراب والخطأ احتاجت النفوس إلى هدي يتلقى من الجانب المعصوم عن الخطإ وهو جانب الله تعالى، فلذلك كان الذي يهدي إلى الحق أحق أن يتبع لأنه مصلح النفوس ومصلح نظام العالم البشري، فاتباعه واجب عقلا واتباع غيره أن يتبع لأنه مصلح النفوس ومصلح نظام العالم البشري، فاتباعه واجب عقلا واتباع غيره الا مصحح له ، إذ لا غاية ترجى من اتباعه . وأفعال العقلاء تصان عن العبث .

وقوله وأمنَّن لا يَهَدَّى الا أن يُهدى ۽ أي الذي لا يهتدي فضلا عنن أن يَهـدي غيره، أي لا يقبل الهداية فكيف يهدي غيره فلا يحق له أن يتبع . والمراد بومن لا يهدي، الأصنام فإنها لا تهتدي إلى شيء، كما قال إبراهيم - ويا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ،

وقد اختلف القراء في قوله وأمنَّن لا يتهدي، فقرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبو عامر، وأبو عمر، وأبو عمر وأبو عمرو – بفتح التحتية وفتح الهاء – على أن أصله يهتدي، أبدلت التاء دالا لتقارب مخرجيهما وأدغمت في الدال ونقلت حركة التاء إلى الهاء الساكنة (ولا أهمية إلى قراءة قالون عن نافع وإلى قراءة أبي عمرو بجعل فتح الهاء مختلسا بين الفتح والسكون لأن ذلك من وجوه الأداء فلا يعد خلافا في القراءة).

وقرأ حفص عن عاصم، ويعقوبُ \_ بفتح الياء وكسر الهاء وتشديا. الدال \_ على اعتبار طرح حركة التاء المدغمة واختلاف كسرة على الهاء على أصل التخلص من التقاء الساكنين . وقرأ أبو بكر عن عاصم \_ بكسر الياء وكسر الهاء \_ بإتباع كسرة الياء لكسرة الهاء. وقرأ حمزة والكسائي وخلف \_ بفتح الياء وسكون الهاء وتخفيف الدال \_ على أنه مضارع هدّى القاصر بمعنى اهتدى، كما يقال : شرّى بمعنى اشترى .

والاستثناء في قوله ﴿ إِلا أَن يُبهدى ﴾ تهكم من تأكيد الشيء بما يشبه ضده. وأريد بالهدّ ي النقل من موضع إلى موضع أي لاتهتدي إلى مكان الا إذا نقلها الناس ووضعوها في المكان الذي يريدونه لها ، فيكون النقل من مكان إلى آخر شبه بالسير فشبه المنقول بالسائر على طريقة المكنية، ورُمز إلى ذلك بما هو من لوازم السير وهو الهداية في ولا يهدي إلا أن يهدى» .

وجوز بعض المفسرين أن يكون فعل «إلا أن يهدى» بمعنى إهداء العروس، أي نقلها من بيت أهلها إلى بيت زوجها ، فيقال : هديت إلى زوجها.

وجملة « فمالكم كيف تحكمون » تفريع استفهام تعجيبي على اتباعهم من لا يهتدي بحال . واتباعهم هو عبادتهم إياهم .

ف(ما) استفهامية مبتدأ، « ولكم » خبر، واللام للاختصاص. والمعنى: أي شيء ثبت
لكم فاتبعتم من لا يهتدي بنفسه نقلا من مكان إلى مكان .

وقول العرب: مالك؟ ونحوه استفهام يعامل معاملة الاستفهام في حقيقته ومجازه. وفي الحديث أن رجلا قبال للنبيء – صلى الله عليه وسلم – دُلني على عصل يُدخلني الجنة، فقال الناس « منا له ! منا له ! » فقبال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – «أرَبٌ منًا له ». فإذا كان المستفهم عنه حالا ظاهرة لم يحتج إلى ذكر شيء بعد (منا له) كما وقع في الحديث.

وجعل الزجاج هذه الآية منه فقال: «ما لكم» : كلام تام ، أي أي شيء لكم في عبادة الأوثان.

قال ابن عطية : ووقف القراء « فما لكم » ثم يبدأ « كيف تحكمون ».

وإذا كان بخلاف ذلك أتبعوا الاستفهام بحال وهو الغالب كقوله تعالى «ما لكم لا تناصرون — فما لهم عن التذكرة معرضين » ولذلك قال بعض النحاة : مثل هذا الكلام لا يتم بدون ذكر حال بعده ، فالخلاف بين كلامهم وكلام الزجاج لفظي .

وجملة «كيف تحكمون » استفهام يتنزل منزلة البيان لما في جملة « ما لكم » من الإجمال ولذلك فصلت عنها فهو مثله استفهام تعجيبي من حكمهم الضال إذ حكموا بإلهية من لا يهتدي فهو تعجيب على تعجيب.

ولك أن تجعل هذه الجملة دليلا على حال محذوفة.

﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾

عطف على جملة «قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق » باعتبار عطف تلك على نظير تيها المذكور تين قبلتها، فبعد أن أمر الله رسولَه بأن يحجهم فيما جعلوهم آلهة وهي لا تصرف ولا تدبير ولا هداية لها ، أعقب ذلك بأن عبادتهم إياها اتباع لظن باطل، أي لوهم ليس فيه شبهة حق .

والضمير في قوله (أكثرهم) عائد إلى أصحاب ضمير «شركائكم» وضمير «ما لكم كيف تحكمون » .

وإنما عَمَةًم في ضمائر «شركائكم — وما لسكم كيف تحكمون»، وخص "بالحكم في اتباعهم الظن أكثرَهم، لأن جميع المشركين اتفقوا في اتباع عبادة الاصنام. وبين هنا أنهم ليسوا سواء في الاعتقاد الباعث لهم على عبادتها إيماء إلى أن من بينهم عُقلاء قليلين ارتقت مدارك أفهامهم فوق أن يعتقدوا أن للأصنام تصرفا ولكنهم أظهروا عبادتها تبعا للهوى وحفظا للسيادة بين قومهم. والمقصود من هذا ليس هو تبرئة للذين عبدوا الأصنام عن غير ظن بإلهيتها فإنهم شر من الذين عبدوها عن تتخيل، ولكن المقصود هو زيادة الاستدال على بطلان عبادتها حتى أن من عُبادها فريقا ليسوا مطمئنين لتحقق إلهيتها. وبالتأمل يظهر أن هؤلاء هم خاصة القوم وأهل الأحلام منهم لأن للقام مقام تخطئة ذلك الظن. ففيه إيقاظ لجمهورهم، وفيه زيادة موعظة لخاصتهم للقام مقام تخطئة ذلك الظن. ففيه إيقاظ لجمهورهم، وفيه زيادة موعظة لخاصتهم في يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ومنه من لا يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ومنه من لا يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ومنه من يؤمن به ومنه من لا يؤمن ب

والظن: يطلق على مراتب الإدراك ، فيطلق على الاعتقاد الجازم الذي لا يشوبه شك ، كما في قوله تعالى « وإنها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون » ؛ ويطلق على الاعتقاد المشوب بشك . ويظهر أنه حقيقة في هذا الثاني وأنه مجاز في الاول لكنه في الاول شائع فصار كالمشترك . وقد تقدم في سورة البقرة عند الكلام على الآية المذكورة . ومنه قوله تعالى « قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين » في سورة الأعراف ، وقوله « وظنوا أن لا ملجأ من الله الا إليه » في سورة براءة .

وقد أطلق مجازا على الاعتقاد المخطىء ، كما في قوله تعالى « إن بعض الظن إثم » وقـول النبيء ــ عليه الصلاة والسلام ــ إيـاكم والظن فـإن الظـن أكذب الحديث .

والظن كثر إطلاقه في القرآن والسنة على العلم المخطىء أو الجهل المركب والتخيلات الباطلة، قال النبيء — عليه الصلاة والسلام — « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحاديث». وقد يطلق على الظن الحصيب كقوله تعالى « ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً » وقوله تعالى « إن بعض الظن إثم». وهذا المعنى هو المصطلح عليه عند علماء أصول الدين وأصول الفقه. وهو العلم المستند إلى دليل راجح مع احتمال الخطإ احتمالا ضعيفا. وهذ الظن هو مناط التكليف بفروع الشريعة .

فوجه الجمع بين هذه المتعارضات إعمال كل في مورده اللائق به بحسب مقامات الكلام وسياقه ، فمحمل قوله هنا « إن الظن لا يغني من الحق شيئا » أن العلم المشوب بشك لا يغني شيئا في إثبات الحق المطلوب وذلك ما يطلب فيه الجزم واليقين من العلوم الحاصلة بالدليل العقلي لأن الجزم فيها ممكن لمن أعمل رأيه إعمالا صائبا إذ الأدلة العقلية يحصل منها اليقين ، فأما ما طريق تحصيله الأدلة الظاهرة التي لا يتأتى اليقين بها في جميع الاحوال فذلك يكتفى فيه بالظن الراجع بعا، إعمال النظر وهو ما يسمى بالاجتهاد و « ظنا » منصوب على المفعولية به لا «يتبع». ولما كان الظن يقتضي مظنونا كان اتباع

الظين اتباعا للمظنون ،أي يتبعون شيئا لا دليل عليه الا الظن ،أي الاعتقاد الباطل . وتنكير وظنا، للتحقير ،أي ظنا واهيا . ودلت صيغة القصر على أنهم ليسوا في عقائدهم المنافية للتوحيد على شيء من الحق ردا على اعتقادهم أنهم على الحق .

وجملة « إن الظن لا يغني من الحق شيئا» تعليل لما دل عليه القصر من كونهم ليسوا على شيء من الحق فكيف يزعمون أنهم على الحق .

والحق: هو الثابت في نفس الامر. والمراد به هنا معرفة الله وصفاته مما دل عليها الدليل العقسلي مثل وجوده وحياته ، وما دل عليها فعل الله مثل العلم والقدرة والارادة وو شيئا ، مفعول مطلق مؤكد لعامله ، أي لا يغنى شيئا من الإغناء.

و (مين) للبدلية ، أي عوضا عن الحق .

وجملة وإن الله عليم بما يفعلون ،استثناف للتهديد بالوعيد .

﴿ وَمَا كَانَ هَـٰذَا الْقُرْءَانُ أَنْ يُّفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَـٰبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبً الْعَـٰلَمِينَ ﴾

لما كان الغرض الأول في هذه السورة إبطال تعجب المشركين من الإيحاء بالقرآن إلى النبيء — صلّى الله عليه وسلم — وتبيين عدم اهتدائهم إلى آياته البينات الدالة على أنه من عند الله ، وكيف لم ينظروا في أحوال الرسول الدالة على أن ما جاء به وحي من الله ، وكيف سألوه مع ذلك أن يأتي بقرآن غيره أو يبدل آياته بما يوافق أهواءهم . ثم انتقل بعد ذلك إلى سنُوّالهم أن تنزل عليه آية أخرى من عند الله غير القرآن ، وتخلل ذلك كلَّه وصفُ افترائهم الكذب في دعوى الشركاء لله وإقامة الأدلة على انفراد الله بالإلهية وعلى إثبات البعث ، وإنذارهم بما نال الأمم من قبلهم ، وتذكيرهم بنعم الله عليهم وإمهالهم ، وبيان خطئهم في اعتقاد الشرك اعتقادا مبنيا على سوء النظر والقياس الفاسد ، لا جرم عاد الكلام إلى النبوءة والوحي بمقياس عاداتهم كما قاسُوا حقيقة الإلهية بمثل ذلك ، فقارعتهم هذه الآية بذكر صفات القرآن في ذاته الدالة على أنه حق من الله وتحدتهم بالإعجاز عن الإتيان بمثله .

فجملة «وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله» يجبوز أن تكون معطوفة على جملة «وما يتبع أكثرهم إلا ظنا » بمناسبة اتباعهم الظن في الأمرين : شؤون الإلهية وفي شؤون النبوءة ، ويجوز أن تكون معطوفة على مجموع ما تقدم عطف الغرض على الغرض والقصة على القصة ، وهو مفيد تفصيل ما أجمله ذكر

الحروف المقطعة في أول السورة والجمل الثلاث التي بعد تلك الحروف. ويجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة «قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي » تكملة اللجواب عن قولهم « اثت بقرآن غير هذا أو بدله » وهذا الكلام مسوق المتحدي بإعجاز القرآن ، وهي مفيدة المبالغة في نفي أن يكون مفترى من غير الله ، أي منسوبا إلى الله كذبا وهو آت من غيره ، فإن قوله « ما كان هذا القرآن أن يفترى » أبي من أن يقتال : ما هو بمفترى ، لما يدل عليه فعل الكون من الوجود ، أي ما وجد أن يفترى » أي وجوده مناف الافترائه ، فداللة ذاته كافية في أنه من عند الله وأنه الا يجوز أن يكون من وضع البشر ، فتركيب ما كان أن يفترى من عند الله وأنه الا يجوز أن يكون من وضع البشر ، فتركيب ما كان أن يفترى بمنزلة أن يقبال : ما كان اليفترى ، بلام الجحود ، فحدُف الام الجحود على طريقة حدَدْف المجار اطرادًا مع (أن ) ، ولما ظهرت (أن ) هنا حذف الم الجحود وإن كان الغالب أن يذكر الام الجحود وتقدر (أن ) والا تذكر ، فلما ذكر فعل (كان) الذي شأنه أن يذكر مع الام الجحود استغني بذكره عن ذكر الام الجحود قصدا للإيجاز .

وإنسا عدل عن الاتيان بـلام الجحـود بأن يقـال : مـا كان هذا القرآن ليفتـرى ، لأن الغـالب أن لام الجحـود تقع في نفي كون عن فـاعل لا عن مفعول بمـا تدل عليه اللام من معنى الملك .

واعلم أن الإخبار به (أن) والفعل يساوي الإخبار بالمصدر ، وهو مصدر بمعنى المفعول لأن صلة (أن) هنافعل مبني للنائب. والتقدير ما كان هذا القرآن افتسراء مُفتر ، فآل إلى أن المصدر المنسبك من (أن) مصدر بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق ، وهو أيضا أقوى مبالغة من أن يقال : ما كان مفترك، فحصلت المبالغة من جهتين : جهة فعل (كمان) وجهة (أن) المصدرية .

و (من) في قوله ومن دون الله، للابتداء المجازي متعلقة به فيفترى، أي أن يفتريه على الله مفتر . فقوله ومن دون الله، حال من ضمير ( يفترى ) و هــى في قوة الوصف الكاشف . والافتراء:الكذب،وتقدم في قوله «ولكن ً الذين كفروا يفترون على الله الكذب » في سورة العقسود .

ولما نفي عن القرآن الافتراء أخبر عنه بأنه تصديق وتفصيل "، فجرت أخباره كلها بالمصدر تنويها ببلوغه الغاية في هذه المعانسي حتى اتحد بأجناسها .

و وتصديق الذي بين يديه ، كونُه مصدقا للكتب السالفة ، أي مبيّنا للصادق منها ومميزا له عما زيد فيها وأسيء من تأويلها كما قال تعالى و مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ، كما تقدم في سورة العقود . وأيضا هو مصدًّق (بفتح الدال) بشهادة الكتب المسالفة فيما أخذت من العهد على أصحابها أن يؤمنوا بالرسول الذي يجيء مصدقا وخاتما . فالوصف بالمصدر صالح للأمرين لأن المصدر يقتضي فاعلا ومفعولا .

والتفصيل: التبيين بأنواعه. والظاهر أن تعريف (الكتاب) تعريف المجنس فيستغرق الكتب كلها. ومعنى كون القرآن تفصيلا لها أنه مبين لما جاء مجملا في الكتب السالفة ، وناسخ لما لا مصلحة للناس في دوام حكمه، ودافع للمتشابهات التي ضل بسها أهل الكتاب، فكل ذلك داخل في معنى التفصيل ، وهو معنى قوله تعالى «ومهيمنا عليه» في سورة العقود . وهذا غير معنى قوله « وتفصيل كل شيء » في الآية الاخرى .

وجملة ولا ريب فيه مستأنفة ردت مزاعم الذين زعموا أنه مفترى باقتلاع دعوى افترائه، وأنها مما لا يروج على أهل الفيطن والعقول العادلة ، فالريب المنفي عنه هو أن يكون من أحواله في ذائمه ومقارناته ما يثير الريب ، ولذلك كان ريب المرتابين فيه ريبًا مزعوما مدعيًى وهم لو راجعوا أنفسهم لوجدوها غير مرتابة. وقد تقدم القول في نظير هذا في طالعة سورة البقرة .

وموقع قوله «من رب العالمين» محتمل وجوها أظهرها أنه ظرف مستقر في موضع الخبر عن مبتدإ محذوف هو ضمير القرآن ، والجملة استثناف ثان ، و(مين) ابتدائية تؤذن بالمجيء ، أي هو وارد من رب العالمين ، أي من وحيه وكلاميه ، وهذا مقابل قوله «مندون الله».

﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفْتَرَيْهُ قُلْ فَأْثُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ ﴾

(أم) للإضراب الانتقالي من النفي إلى الاستفهام الإنكاري التعجيبي ،وهو ارتقاء بإبطال دعواهم أن يكون القرآن مفترًى من دون الله .

ولما اختصت (أم) بعطف الاستفهام كان الاستفهام مقدرا معها حيثما وقعت ، فالاستفهام الذي تشعر به (أم) استفهام تعجيبي إنكاري ، والمعنى : بل أيقولون افتراه بعدما تبين لهم من الدلائل على صدقه وبراءته من الافتراء .

ومن بديع الأسلوب وبليغ الكلام أن قدم وصف القرآن بما يقتضي بعده عن الافتراء وبما فيه من أجل صفات الكتب، وبتشريف نسبته إلى الله تعالى ثم أعقب ذلك بالاستفهام عن دعوى المشركين افتراء ليتلقى السامع هذه الدعوى بمزيد الاشمئز از والتعجب من حماقة أصحابها فلذلك جعلت دعواهم افتراءه في حيز الاستفهام الانكاري التعجيبي.

وقد أمر الله نبيه أن يجيبهم عن دعوى الافتراء بتعجيزهم، وأن يقطع الاستدلال عليهم ، فأمرهم بأن يأتوا بسورة مثله . والامر أمر تعجيز ، وقد وقع التحدي بإتيانهم بسورة تماثل سور القرآن، أي تشابهه في البلاغة وحسن النظم. وقد تقدم تقرير هذه المماثلة عند تفسير قوله تعالى و وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله و في سورة البقرة .

وقوله « وادْعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين » هو كقوله في آية البقرة «وادعوا شهداء كم من دون الله إن كنتم صادقين» ، ومعنى (صادقين) هنا ، أي قولكم أنه افترى ، لأنه إذا أمكنه أن يفتريه أمكنكم أنتم معارضته فإنكم سواء في هذه اللغة المعربية .

وحذف مفعول «استطعتم» لظهوره من فعل (ادَّعوا) ، أي من استطعتم دعوته لنصرتكم دإعانتكم على تأليف سورة مثل سور القرآن . ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يَجِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ كَذَٰلِكَ كَذَّٰلِكَ كَذَّٰبَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴾ كَذَّبَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴾

(بل) إضراب انتقالي لبيان كنه تكذيبهم، وأن حالهم في المبادرة بالتكذيب قبل التأمل أعجب من أصل التكذيب إذ أنهم بادروا إلى تكذيب دون نظر في أدلة صحته التمي أشار إليها قوله (وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله).

والتكذيب: النسبة إلى الكذب، أو الوصف بالكذب سواء كان عن اعتقاد أم لم يكنه.

واختيار التعبير عن القرآن بطريق الموصولية في قوله ( بما لم يحيطوا بعلمه ) ليما تؤذن به صلة الموصول من عجيب تلك الحالة المنافية لتسليط التكذيب ، فهم قد كذّبوا قبل ان يختبروا ،وهذا من شأن الحماقة والجهالة .

والإحاطة بالشيء: الكون حوله كالحائط، وقد تقدم آنفا في قوله و وظنوا أنهم أحيط بهم ، ويكنى بها عن التمكن من الشيء بحيث لا يفوت منه. ومنه قوله تعالى و ولا يُحيطون به علما - وقوله - وأحاط بما لديهم ، أي علميه ، فمعنى «بما لم يحيطوا بملمه بملمه» بما لم يتقنوا علمه .

والباء للتعدية. وشأنها مع فعل الإحاطة أن تدخل على المتحاط به وهو المعلوم، وهو هنا القرآن. وعدل عن أن يقال بما لم يحيطوا به علماً أو بما لم يحط علمهم به إلى وبما لم يحيطوا بعلمه الممالغة إذ جُعل العلم معلوما. فأصل العبارة قبل النفي أحاطوا بعلمه أي أتقنوا علمه أشد إتقان فلما نتُفي صار لم يحيطوا بعلمه، أي وكان الحق أن يحيطوا بعلمه لأن توفر أدلة صدقه يحتاج إلى زيادة تأمل وتدقيق نظر بحيث يتعين على الناظر علم أدلته ثم إعادة التأمل فيها وتسليط علم على علم ونظر على نظر بحيث تحصل الإحاطة بالعلم. وفي هذا مبالغة في فرط احتياجه إلى صدق التأمل، ومبالغة في تجهيل الذين بادروا إلى التكذيب من دون تأمل في شيء حقيق بالتأمل بعد التامل.

والمعنى أنهم سارعوا إلى التكذيب بالقرآن في بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره وقبل أن يتدبروه. وإنما يكون مثل هذا التكذيب عن مكابرة وعداوة لا عن اعتقاد كونيه مكذوبا. ثم إن عدم الإحاطة بعلمه متفاوت: فمنه عدم بحت وهو حال الدهماء، ومنه عدم في الجملة وهو ما يكون بضرب من الشبهة والتردد أو يكون مع رجحان صدقه ولكن لا يحيط بما يؤدي إليه التكذيب من شديد العقاب. ونظير هذه الآية في سورة النمل وقال أكذ بتم بآياتي ولم تتحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملونه.

وجملة «ولمنَّا يأتهم تأويله» معطوفة على الصلة، أي كذبوا بما لمنّا يأتهم تأويله. وهذا ارتقاء في وصفهم بقلة الأننَاة والتثبت، أي لو انتظروا حتى يأتيهم تأويل القرآن، أي ما يحتاج منه إلى التأويل بل هم صمموا على التكذيب قبل ظهور التأويل.

والتأويل: مشتق من آل إذا رجع إلى الشيء. وهو يطلق على تفسير اللفظ الذي خفي معناه تفسيرًا يظهر المعنى، فيؤول واضحا بعد أن كان خفيا، ومنه قوله تعالى و وما يعلم تأويله إلا الله الآية. وهو بهذا الإطلاق قريب من معنى التفسير. وقد مر في سورة آل عمران وفي المقدمة الاولى من هذا التفسير. ويطلق التأويل على اتضاح ما خفي من معنى لفظ أو إشارة، كما في قوله تعالى وهذا تأويل رؤياي من قبل وقوله وهل ينظرون لفظ أو إشارة، كما في قوله تعالى وهذا تأويل رؤياي من قبل وقوله وهل ينظرون الا تأويله أي ظهور ما أنذرهم به من العذاب. والتأويل الذي في هذه الآية يحتمل المعنيين ولعل كليهما مراد، أي لما يأتهم تأويل ما يدعون أنهم لم يفهموه من معاني القرآن لعدم اعتيادهم بمعرفة أمثالها، مثل حكمة التشريع، ووقوع البعث، وتفضيل ضعفاء المؤمنين على صناديد الكافرين، وتنزيل القرآن منجما، ونحو ذلك. فهم كانوا بعتبرون الامور بما ألفوه في المحسوسات وكانوا يقيسون الغائب على الشاهد فكذبوا بدلك وأمثاله قبل أن يأتيهم تأويله . ولو آمنوا ولازموا النبيء — صلى الله عليه وسلسم لعلموها واحدة "بعد واحدة . وأيضا لما يأتهم تأويل ما حسبوا عدم التعجيل به دليلا على الكذب كما قالوا وإن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء على الكذب كما قالوا وإن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء قولك دليلا على أن القرآن ليس حقا من عنده . وكذلك كانوا يسألون آيات من ذلك دليلا على أن القرآن ليس حقا من عنده . وكذلك كانوا يسألون آيات من ذلك ذليلا على أن القرآن ليس حقا من عنده . وكذلك كانوا يسألون آيات من

الخوارق، كقولهم ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا » الآية . ولو أسلموا ولازموا النبيء — عليه الصلاة والسلام — لعلموا أن الله لا يعبأ باقتراح الضُلال .

وعلى الوجهين فحرف (لم الم موضوع لنفي الفعل في الماضي والدلالة على استمرار النفي إلى وقت التكلم، وذلك يقتضي أن المنفي بها متوقع الوقوع، ففي النفي بها هنما دلالة على أنه سيجيء بيان ما أجمل من المعاني فيما بعد، فهي بذلك وعد، وأنه سيحل بهم ما توعدهم به، كقوله «يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا» الآية . فهي بهذا التفسير وعيد .

وجملة «كذلك كذّب الذين من قبلهم» استثناف. والخطاب للنبيء — صلى الله عليه وسلم — أو لمن يتأتى منه السماع. والإشارة به (كذلك) إلى تكذيبهم المذكور، أي كان تكذيب الذين من قبلهم الأمم المكذبون رسلهم كما دل عليه المشبه به .

#### ومما يقصد من هذا التشبيه أمور :

أحدها : أن هذه عادة المعاندين الكافرين ليعلم المشركون أنهم مماثلون للأمم التي كذبت الرسل فيعتبروا بذلك .

الثاني: التعريض بالنذارة لهم بحلول العـذاب بهم كسـا حــل بأولئك الأمم التــي عرف السامعون مصيرها وشاهدوا ديارها .

الثالث : تسلية النبيء — صلى الله عليه وسلم — بأنه ما لقمي من قومه إلا مثل ما لقمي الرسل السابقون من أقوامهم .

ولذلك فرع على جملة التشبيه خطابُ النبيء - صلى الله عليه وسلم - بقوله و فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ، أي عاقبة الأمم التي ظلمت بتكذيب الرسل كما كذب هؤلاء .

والامر بالنظر في عاقبة الظالمين مقصود منه قياس أمثالهم في التكذيب عليهم في ترقب أن يحل بهم من المصائب مثل ما حل بأولئك لتعلم عظمة ما يلاقونك به من التكذيب فلا تحسبن أنهم مفلتون من العذاب .

والنظر هنا بصري .

و (كيف) يجوز أن تكون مجردة عن الاستفهام ، فهيي اسم مصدر للحالة والكيفية ، كقولهم : كن كيف شئت. ومنه قوله تعالى « هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء » في سورة آل عمران . ف (كيف) مفعول به لفعل «انظر» ، وجملة «كان عاقبة الظالمين » صفة (كيف) . والمعنى انظر بعينك حالة صفتها كان عاقبة الظالمين ، وهي حالة خراب منازلهم خرابا نشأ من اضمحلال أهلها .

ويجوز أن تكون (كيف) اسم استفهام ، والمعنى فانظر هذا السؤال ، أي جوابَ السؤال، أي جوابَ السؤال، أي تدَّبره وتفكَّر فيه . و(كيفَ) خبر(كـان). وفعل النظر معلق عن العمل في مفعوليه بما في (كيف) من معنى الاستفهام .

﴿ وَمِنْهُم مَّنْ يُوْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لاَّ يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَــمُ بِالْمُفْسِدِيــنَ ﴾ بِالْمُفْسِدِيــنَ ﴾

عطف على جملة «بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» لأن الإخبار عن تكذيبهم بأنه دون الإحاطة بعلم ما كذبوا به يقتضي أن تكذيبهم به ليس عن بصيرة وتأمل. وما كان بهاتم المثابة كان حال المكذبين فيه متفاوتا حتى يبلغ إلى أن يكون تكذيبا مع اعتقاد نفي الكذب عنه ، ولذلك جاء موقع هذه الآية عقب الاخرى موقع التخصيص للعام في الظاهر أوالبيان للمجمل من عدم الإحاطة بعلمه، كما تقدم بيانه في قوله «بما لم يحيطوا بعلمه». فكان حالهم في الإيمان بالقرآن كحالهم في اتباع الاصنام إذ قال فيهم « ومايتبع أكثرهم

إلا ظنا»، فأشعر لفظ (أكثرهم) بأن منهم من يعلم بطلان عبادة الاصنام ولكنهم يتبعونها مشايعة لقومهم ومكابرة للحق، وكذلك حالهم في التكذيب بنسبة القرآن إلى الله، فمنهم من يؤمن به ويكذبون عن تقليد لكبرائهم .

والفريقان مشتركان في التكذيب في الظاهر كما أنبأت عنه (من) التبعيضية ، وضمير الجمع عائد إلى ما عادت إليه ضمائر وأم يقولون افتراه » فمعنى يؤمن به يصدق بحقيته في نفسه ولكنه يظهر تكذيبه جمعا بين إسناد الإيمان إليهم وبين جعلهم بعضا من الذين يقولون (افتراه).

واختيار المضارع للدلالة على استمرار الإيمان به من بعضهم مع المعاندة، واستمرار عدم الإيمان به من بعضهم أيضا .

وجملة «وربك أعلم بالمفسدين» معترضة في آخر الكلام على رأي المحققين من علماء المعاني، وهي تعريض بالوعيد والإنذار، وبأنهم من المفسدين، للعلم بأنه ما ذكر (المفسدين) هنا إلا لأن هؤلاء منهم والا لم يكن لذكر (المفسدين) مناسبة، فالمعنى: وربك أعلم بهم لأنه أعلم بالمفسدين الذين هم من زمرتهم.

﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَـُونَ مِمَا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓءً مِّمَا تَعْمَلُونَ ﴾

لما كان العلم بتكذيبهم حاصلا مما تقدم من الآيات تعين أن التكذيب المفروض هنا بواسطة أداة الشرط هو التكذيب في المستقبل، أي الاستمرار على التكذيب. وذلك أن كل ما تبين به صدق القرآن هو مثبت لصدق الرسول — صلى الله عليه وسلم — الذي أتى به، أي إن أصروا على التكذيب بعد ما قارعتهم به من الحجة فاعلم أنهم لاتنجع فيهم الحجج وأعلن لهم بالبراءة منهم كما تبرؤوا منك.

ومعنى و لي عملي ولكم عملكم ، المتاركة.و هو مما أجري منجرى المثل، ولذلك بني على الاختصار ووفرة المعنى ، فأفيد فيه معنى الحصر بتقديم المعمول وبالتعبير بالإضافة بـ (عَمَلي) و (عَمَلكم) ، ولم يعبر بنحو لي ما أعمل ولكم ما تعملون ، كما عُبر به بعد .

والبريء: الخلي عن التلبس بشيء وعن مخالطته. وهو فَعيل من بَرَّ المضاعف على غير قياس. وفعل بَرَّ أ مشتق من برىَّ على خير قياس. وفعل بَرَّ أ مشتق من برىَّ على والمؤاخذة به.

وهذا التركيب لا يراد به صريحُه وإنما يراد به الكناية عن المباعدة. وقد جاء هذا المكنى به مصرحا به في قوله تعالى « فإن عصوك فقل إنسي بريء مما تعملون » ، ولذلك فجملة « أنتم بريتون مما أعمل » إلى آخرها بيان لجملة « لي عملي ولكم عملكم » ولذلك فصلت.

وإنما عدل عن الإتيان بالعمل مصدراكما أتي به في قوله « لي عملي ولكم عملكم » إلى الإتيان به فعلا صلة ل (ما) الموصولة للدلالة على البراءة من كل عمل يحدث في الحال والاستقبال، وأما العمل الماضي فلكونه قد انقضى لا يتعلق الغرض بذكر البراءة منه . ولو عبر بالعمل لربما توهم أن المراد عمل خاص لأن المصدر المضاف لا يعم، ولتجنب إعادة اللفظ بعينه في الكلام الواحد لأن جملة البيان من تمام المبيَّن، ولأن هذا اللفظ أنسب بسلاسة النظم، لأن في (ما) في قوله «مما أعمل» من المدما يجعله أسعد بمد النفس في آخر الآية والتهيئة للوقف على قوله «مما تعملون» ، ولما في (تعملون) من المد أيضا ، ولأنه يراعى الفاصلية .

وهذا من دقائق فصاحة القرآن الخارجة عن الفصاحة المتعارفة بين

﴿ وَمِنْهُم مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَا نَتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لاَ يَعْقِلُ وَنَ وَمِنْهُم مَّنْ يَّنظُرُ إِلَيْكَ أَفَا أَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لاَ يُبْصِرُونَ . ﴾

لما سبق تقسيم المشركين بالنسبة إلى اعتقادهم في الأصنام إلى من يتبع الظن ومن يوقن بأن الأصنام لا شيء ، وتقسيمهم بالنسبة لتصديق القرآن إلى قسمين: من يؤمن بصدقه ومن لا يؤمن بصدقه و كمنًل في هذه الآية تقسيمهم بالنسبة التلقي من النبيء صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: قيسم يحضرون مجلسه ويستمعون إلى كلامه، وقسم لا يحضرون مجلسه وإنما يتوسمونه وينظرون سمته . وفي كلا الحالين مسلك عظيم إلى الهدى لو كانوا مهتدين وفإن سماع كلام النبيء وإرشاد و ينير عقول القابلين الهداية، فلا جرم أن كان استمرار المشركين على كفرهم مع سماعهم كلام النبيء أو رؤية هديه مؤذنا ببلوغهم الغاية في الضلالة ميئوسا من نفوذ الحق إليهم ، وليس ذلك القصور كلامه عن قوة الإبلاغ إلى الاهتداء ، كما أن التوسم في سمته الشريف ودلائل نبوءته الواضحة في جميع أحواله كاف في إقبال النفس عليه بشراشرها ، فما عدم انتفاع الكفار الذين يعاينون ذاته الشريفة بمعاينتها الا لشدة بغضهم إياه وحسدهم ، وقد أفاد سياق الكلام يعاينون ذاته الشريفة بمعاينتها الا لشدة بغضهم إياه وحسدهم ، وقد أفاد سياق الكلام إليه هنا استمروا على الكفر كما دل عليه قوله ومنهم في الموضعين ، فطويت جملة : ولا يتفعون أو نحوها للإيجاز بدلالة التقسيم . وجيء بالفعل المضارع دون اسم الفاعل للدلالة على تكرر الاستماع والنظر. والحرمان من الاهتداء مع ذلك التكرر أعجب .

فجملة (أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ) تفريع على جملة « من يستمعون إليك» مع ما طوي فيها . وفي هذا التفريع بيان لسبب عدم انتفاعهم بسماع كلام النبيء — صلى الله عليه وسلم — ، وتسلية له وتعليم للمسلمين ، فقرُربت إليهم هذه الحالة الغريبة بأن أولئك المستمعين بمنزلة صُم لا يعقلون في أنهم حرُّرموا التأثر بما يسمعون من الكلام

فساووا الصم الذين لا يعقلون في ذلك ، وهذه استعارة مصرحة إذ جعلهم نفس الصم .

وبنني على ذلك استفهام عن التمكن من إسماع هؤلاء الصم وهدي هؤلاء العمسي مع أنهم قد ضموا إلى صممهم عدم العقل وضموا إلى عماهم عدم التبصر. وهذان الاستفهامان مستعملان في التعجيب من حالهم إذ يستمعون إلى دعوة النبيء سملى الله عليه وسلم — ولا يعقلونها، وإذ ينظرون أعماله وسيرته ولا يهتدون بها ، فليس في هذين الاستفهامين معنى الإنكار على محاولة النبيء إبلاغهم وهديهم لأن المقام ينسوعن ذلك.

وهذه المعاني المجازية تختلف باختلاف المقام والقرائن ، فلذلك لم يكن الاستفهامان إنكارا ، ولذلك لا يتوهم إشكال بأن موقع (لو) الوصلية هنا بعدما هـو بمعنى النفي بحيث تنتقض المبالغة التي اجتلبت لها (لو) الوصلية ، بل المعنى بالعكس.

وفي هذين الاستفهامين ترشيح لاستعارة الصم والعمسي لهؤلاء الكافرين، أي أن الله لما خلق نفوسهم مفطورة على المكابرة والعناد وبغضاء من أنعم الله عليه وحسده كانت هاته الخصال حوائل بينهم وبين التأثر بالمسموعات والمبصرات فجيء بصيغة الاستفهام التعجيبي المشتملة على تقوي الخبر بتقديم المسند إليه على الخبر الفعلي بقوله وأفأنت تسمع وقوله وأفأنت تهدي وون أن يقال: أتسمع الصم وأتهدي العمي، فكان هذا التعجيب مؤكدا مقوى .

و(لو) في قوله « ولو كانوا لا يعقلون ــ وقوله ــ ولو كانوا لا يبصرون » • وصلية دالة على المبالغة في الاحوال، وهي التي يكون الذي بعدها أقصى ما يعلق به الغرض. ولذلك يقدرون لتفسير معناها جملة قبل جملة (لو) مضمونها ضد الجملة التي دخلت عليها (لو) ، فيقال هنا : أفأنت تسمع الصم لمو كانوا يعقلون بل ولو كانوا لا يعقلون.

ولما كان الغرض هنا التعجيب من حالهم إذ لم يصلوا إلى الهدى كان عدم فهمهم وعدم تبصرهم كناية عن كونهم لا يعقلون وكونهم لا بصائر لهم. فمعنى «لا يعقلون»

ليس لهم إدراك العقول، أي ولو انضم إلى صممهم عدم عقولهم فإن الأصم العاقـل ربما تفرس في مخاطبيه واستدل بملامحه .

وأما معنى ولا يبصرون» فإنهم لا بصيرة لهم يتبصرون بها. وهو الذي فسر به الكشاف وهو الوجه، إذ بد ونه يكون معنى (لا يبصرون) مساويا لمعنى العمى فلا تقع المبالغة براو) الموصلية موقعها، إذ يصير أفأنت تهدي العمي ولو كانوا عميا. ومقتضى كلام الكشاف أنه يقال: أبصر إذا استعمل بصيرته وهي التفكير والاعتبار بحقائق الاشياء. وكلام الأساس يحوم حوله. وأياما كان فالمراد بقوله «لا يبصرون» معنى التأمل، أي ولو انضم إلى عمى العكمي عدم التفكير كما هو حال «ولاء الذين ينظرون إليك سواء كان ذلك مدلولا لفعل (يبصرون) بالوضع الحقيقي أو المجازي. فبهذا النظم البديع المشتمل على الاستعارة في أوله وعلى الكناية في آخره وعلى التعجيب وتقويته في وسطه حصل تحقيق أنهم لا ينتفعون بأسماعهم ولا بأبصارهم وأنهم لا يعقلون ولا يتبصرون في الحقائق.

وقد علم أن هذه الحالة التي اتصفوا بها هي حالة أصارَهم الله إليها بتكوينه وجعلها عقابا لهم في تمردهم في كفرهم وتصلبهم في شركهم وإعراضهم عن دعوة رسوله ولذلك جعلهم صما وعميا. فليس المعنى أن الله هو الذي يسمعهم ويهديهم لا أنت لأن هذا أمر معلوم لا يحتاج للعبارة .

وقد أورد الشيخ ابن عرفة سؤالا عن وجه التفرقة بين قوله «من يستمعون» وقوله «من يستمعون» وقوله «من يستمعون» وقوله «من يستظر» إذ جيء بضمير الجمع في الاول وبضمير المفرد في الثاني. وأجاب عنه بأن الإسماع يكون من الجهات كلها وأما النظر فإنما يكون من الجهة المقابلة. وهوجواب غير واضع لأن تعدد الجهات الصالحة لأحد الفعلين لا يؤثر إذا كان المستمعون والناظرون متحدين ولأن الجمع والإفراد هنا سواء لأن مفاد (متن) الموصولة فيهما هو من يصدر منهم الفعل وهم عدد وليس الناظر شخصا واحدا ،

والوجه أن كلا الاستعمالين سواء في مراعاة لفظ (مــن) ومعناها ، فلعل الابتداء بالجمع في صلة (مـَن) الاولى الاشارة إلى أن المراد برمن) غير واحد معيَّن وأن العدول

عن الجمع في صلة (من)الثانية هو التفنن وكراهية إعادة صيغة الجمع لثقلها لا سيما بعد أن حصل فهم المراد، أو لعل اختلاف الصيغتين للمناسبة مع مادة فعلي (يستمع) (وينظر). ففعل (ينظر) لا تلائمه صيغة الجمع لأن حروفه أثقل من حروف (يستمع)فيكون العدول استقصاء لمقتضى الفصاحة.

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَا كِنَّ ٱلنَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

تذييل، وشمل عموم الناس المشركين الذين يستمعون ولا يهتدون وينظرون ولا يعتبرون. والمقصود من هذا التذييل التعريض بالوعيد بأن سينالهم ما نال جميع الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب رسل الله. وعموم (الناس) الاول على بابه وعموم (الناس) الثاني مراد به خصوص الناس الذين ظلموا أنفسهم بقرينة الخبر. وإنما حسن الإتيان في جانب هؤلاء بصيغة العموم تنزيلا للكثرة منزلة الإحاطة لأن ذلك غالب حال الناس في ذلك الوقعة.

وهذا الاستدراك أشعر بكلام مطوي بعد نفي الظلم عن الله، وهو أن الله لا يظلم الناس بعقابه من لم يستوجب العقاب ولكن الناس يظلمون فيستحقون العقاب ، فصار المعنى أن الله لا يظلم الناس بالعقاب ولكنهم يظلمون أنفسهم بالاعتداء على ما أراد منهم فيعاقبهم عدلا لأنهم ظلموا فاستوجبوا العقاب .

وتقديم المفعول على عامله لإفادة تغليطهم بأنهم ما جنوا بكفرهم الاعلى أنفسهم وما ظلموا الله ولا رسله فما أضروا بعملهم الا أنفسهم .

وقرأ الجمهور بتشديد نون (لكن ) ونصب (الناس). وقرأ حمزة والكسائمي وخلف بتخفيف النون ورفع (الناس) و

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾

عطف على و ويوم نكسرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم ، عطف القصة على القصة عودا إلى غرض من الكلام بعد تفصيله وتفريعه وذم المسوق إليهم وتقريعهم فإنه لما جاء فيما مضى ذكر يوم الحشر إذ هو حين افتضاح ضلال المشركين ببراءة شركائهم منهم أتبع ذلك بالتقريع على عبادتهم الأصنام مع وضوح براهين الوحدانية لله تعالى . وإذ كان القرآن قد أبلغهم ما كان يعصمهم من ذلك الموقف الذليل لواهتدوا به أتبع ذلك بالتنويه بالقرآن وإثبات أنه خارج عن طوق البشر وتسفيه الذين كذبوه وتفننوا في الإعراض عنه واستُوفي الغرض حقة عاد الكلام إلى ذكر يوم الحشر مرة أخرى إذ هو حين خيبة أولئك الذين كذبوا بالبعث وهم الذين أشركوا وظهر افتضاح شركهم في يوم الحشر فكان مثل رد العجز على الصدر .

وانتصب (يوم) على الظرفية لفعل (خسر). والتقدير: وقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يوم نحشرهم، فارتباط الكلام هكذا: وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون وقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله يـوم نحشرهم. وتقديم الظرف على عامله للاهتمام لأن المقصود الأهم تذكيرهم بذلك اليوم وإثبات وقوعه مع تحذيرهم ووعيدهم بما يحصل لهم فيه.

ولذلك عدل عن الإضمار إلى الموصولية في قوله «قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله»دون قد خسروا ، للإيماء إلى أن سبب خسرانهم هو تكذيبهم بلقاء الله وذلك التكذيب من آثار الشرك فارتبط بالجملة الاولى وهي جملة « ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم ــ إلى قوله ــ وضل عنهم ما كانوا يفترون ».

وقرأ الجمهور « نحشرهم » بنون العظمة ، وقرأه حفص عن عاصم بياء الغيبة ، فالضمير يعود إلى اسم الجلالة في قوله قبله « إن الله لا يظلم الناس شيئا » .

وجملة « كأن ً لم يلبثوا إلاساعة من النهار » إما معترضة بين جملة «نحشرهم» وجملة « يتعارفون بينهم » ، وإما حال من الضمير المنصوب في (نحشرهم) .

و(كأن) مخففة (كأنًا) المشددة النون التي هي إحدى أخوات (إنَّ)، وهي حرف تشبيه ، وإذا خففت يكون اسمها محذوفا غالبا ، والتقدير هنا : كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. وقد دل على الاسم المحذوف ما تقدم من ضماثرهم.

والمعنى تشبيه المحشورين بعد أزمان مضت عليهم في القبور بأنفسهم لو لم يلبثوا في القبور إلا ساعة من النهار .

و ومن النهار » (من) فيه تبعيضية صفة الاساعة) وهو وصف غير مراد منه التقييد إذ لا فرق في الزمن القليل بين كونه من النهار أو من الليل وإنما هذا وصف خرج مخرج الغالب لأن النهار هو الزمن الذي تستحضره الأذهان في المتعارف، مثل ذكر لفظ الرجل في الإخبار عن أحوال الانسان كقوله تعالى « وعلى الأعراف رجال » . ومن هذا ما وقع في الحديث « وإنما أحيلت في ساعة من نهار » ، والمقصود ساعة من الزمان وهي الساعة التي يقع فيها قتال أهل مكة من غير التفات إلى تقييد بكونه في النهار وإن كان صادف أنه في النهار .

والساعة : المقدار مـن الزمان ، والأكثر أن تطلق عـلى الزمن القصير الا بقرينة ، وتقدم عند قوله تعالى « لا يستأخرون ساعة ً ولا يستقدمون » في سورة الأعراف .

ووجه الشبه بين حال زمن لبثهم في القبور وبين لبث ماعة من النهار وجوه ": هي التحقق والحصول ، بحيث لم يمنعهم طول الزمن من الحَشر ، وأنهم حشروا بصفاتهم التي عاشوا عليها في الدنيا فكأنهم لم يفنوا. وهذا اعتبار بعظيم قدرة الله على إرجاعهم ي

والمقصود من التشبيه التعريض بإبطال دعوى المشركين إحالتهم البعث بشههة أن طول اللبث وتغير الأجساد ينافي إحياءها ويقولون أثنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاماً نخرة » . وجملة « يتعارفون بينهم » حال من الضمير المنصوب في « نحشرهم » .

والتعارف : تفاعل من عرف ، أي يعرف كل واحد منهم يومثذ من كان يعرفه في الدنيا ويعرفه الآخر كذلك .

والمقصود من ذكر هذه الحال كالمقصود من ذكر حالة «كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار» لتصوير أنهم حشر وا على الحالة التي كانوا عليها ي الدنيا في أجسامهم وإدراكهم زيادة في بيان إبطال إحالتهم البعث بشبهة أنه ينافي تمزق الاجسام في القبور وانطفاء العقول بالموت.

فظهر خسرانهم يومئذ بأنهم نفوا البعث فلم يستعدوا ليومه بقبول ما دعاهم إليه الرمسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ .

﴿ وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّينَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ ما يَفْعَلُونَ ﴾

كان ذكر تكذيبهم الذي جاء في صدر السورة بقوله (قال الكافرون إن هذا لسحر مبين ، ثم الوعيد عليه بعذاب يحل بهم ، والاشارة للى أنهم كذبوا بالوعيد في قوله ولو يعجل الله للناس الشر – إلى قوله – لننظر كيف تعملون ، منذرا بترقب عذاب يحل بهم في الدنيا كما حل بالقرون الذين من قبلهم ، وكان معلوما من خلق النبيء صلى الله عليه وسلم – رأفته بالناس ورغبته أن يتم هذا الدين وأن يهتدي جميع المدعوين إليه ، فربما كان النبيء يحذر أن ينزل بهم عذاب الاستئصال فيفوت اهتداؤهم . وكان قوله « ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذو الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون » تصريحا بإمكان استبقائهم وإيماء الى إمهالهم . جاء هذا الكلام بيانا لذلك وإنذاراً بأنهم إن أمهلوا فأبقي عليهم في الدنيا فإنهم غير مفلتين من المصير إلى عقاب الآخرة حين يرجعون إلى تصرف الله دون حائل.

وجاء الكلام على طريقة إبنهام الحاصل من الحالين لإيقاع الناس بين المخوف والرجاء وإن كان المخاطب به النبيء — صلى الله عليه وسلم ،

فمضمون « أو نتوفينك » قسيم لمضمون « نرينك بعض الذي نعدهم » .

والجملتان معا جملتا شرط ، وجواب الشرط قوله : فإلينا مرجعهم » .

ولما جعل جواب الشرطين إرجاعهم إلى الله المكنتى به عن العقاب الآجيل ، تعين أن التقسيم الواقع في الشرط ترديد بين حالتين لهما مناسبة بحالة تحقق الإرجاع إلى عذاب الله على كلا التقديرين، وهما حالة التعجيل لهم بالعذاب في الدنيا وحالة تأخير العذاب إلى الآخرة . وأما إراءة الرسول تعذيبهم وتوفيه بدون إراثته فلا مناسبة لهما بالإرجاع إلى الله على كلتيهما إلا باعتبار مقارنة إحداهما لحالة التعجيل ومناسبة الأخرى لحالة التأخير .

وإنما كُنسي عن التعجيل بـأن يريه الله الرسول للإيماء إلى أن حالة تعجيل العذاب لا يريد الله منها إلا الانتصاف لرسوله بأن يريه عذاب معانديه، ولذلك بنني على ضد ذلك ضد التعجيل فكنسي بتوفيه عن عدم تعجيل العذاب بل عن تأخيره إذ كانت حكمة التعجيل هـى الانتصاف للرسول — صلى الله عليه وسلم — .

ولما جعل مضمون جملة و نتوفينك » قسيما لمضمون جملة «نرينك » تعين أن إراءته ما أوعدوا به من عذاب الدنيا إنما هو جزاء عن تكذيبهم إياه وأذاهم لمه انتصارا لمه حتى يكون أمره جاريا على سنة الله في المرسلين، كما قال نوح و رب انصرني بساكذبون »، وقد أشار إلى هذا قوله تعالى عقبه و ولكل أمة رسول » الآية وقوله و ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ». وقد أراه الله تعالى بعض الذي توعدهم بما لقوا من

القحط سبع سنين بدعوته عليهم، وبما أصابهم يوم بدر من الاهانة، وقتل صناديدهم ، كما أشار إليه قوله تعالى «فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عـذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشفوا العذاب قليلا إنكم عائلون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ».

والدخان هو ما كانوا يرونه في سنين القحط من شبه الدخان في الارض. والبطشة الكبرى : بطشة يوم بدر.

وتـأمَّل ْ قوله « ثم تولوا عنه » وقوله « إنا منتقمون » .

ثم كف الله عنهم عذاب الدنيا إرضاء له ايضا إذ كان يود استبقاء بقيتهم ويقول: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده.

فأما الكفر بالله فجزاؤه عذاب الآخرة .

فطوي في الكلام جمل دلت عليها الجمل المذكورة إيجازا محكما وصارت قوة الكلام هكذا: وإما نعجل لهم بعض العذاب فنرينك نزوله بهم، أو نتوفينك فنؤخر عنهم العذاب بعد وفاتك، أي لانتفاء الحكمة في تعجيله فمرجعهم إلينا، أي مرجعهم ثابت إلينا دوما فنحن أعلم بالحكمة المقتضية نفوذ الوعيد فيهم في الوقت المناسب في الدنيا إن شئا في حياتك أو بعدك أو في الآخرة.

وكلمة (إما) هي (إن) الشرطية و(ما) المؤكدة للتعليق الشرطي. وكتبت في المصحف بدون نون وبميم مشددة محاكاة لحالةالنطق ، وقد أكد فعل الشرط بنون التوكيد فإنه إذا أريد توكيد فعل الشرط بالنون وتعينت زيادة (ما) بعد (إن) الشرطية فهما متلا زمان عند المبرد والزجاج وصاحب الكشاف في تفسير قوله تعالى «فإما نرينك» في سورة غافر ، فلا يقولون إن : تكرمنتي أكرمك بنون التوكيد ولكن تقولون : إن تُكثرمنني بدون

نون التوكيدكما أنه لايقال: إما تكرمني بدون نون التوكيد ولكن تقول: إن تكرمني. وشذ قول الاعشى:

## فإما ترينيي ولي ليسة فإنَّ الحوادث أودَى بها

ثم أكد التعليق الشرطي تأكيدا ثانيا بنون التوكيد وتقديم المجرور على عامله وهو (مرجعهم) للاهتمام. وجملة « إلينا مرجعهم » اسمية تفيد الدوام والثبات، أي ذلك أمر في تصرفنا دوما .

وجملة وثم الله شهيد على ما يفعلون ، معطوفة على جملة « فإلينا مرجعهم » . وحرف (ثم) للتراخي الرتبي كما هو شأن (ثم) في عطفها الجمل . والتراخي الرتبي كون المجملة المعطوفة بها أعلى رتبة من المعطوفة عليها فإن جملة « ثم الله شهيد على ما يفعلون » لاشتمالها على التعريض بالجزاء على سوء أفعالهم كانت أهم مرتبة في الغرض وهو غرض الإخبار بأن مرجعهم إلى الله ، لأن إرجاعهم إلى الله مجمل واطلاعه على أفعالهم المكنى به عن مؤ أخذتهم بها هو تفصيل للوعيد المجمل ، والتفصيل أهم من الإجمال . وقد حصل بالاجمال ثم بتفصيله تمام تقرير الغرض المسوق له الكلام وتأكيد الوعيد . وأما كون عذاب الآخرة حاصلا بعد إرجاعهم إلى الله بمهلة جمع ما فيه من تكلف تقرر تلك المهلة هو بحيث لا يناسب حمل الكلام البليغ على التصدي لذكره .

وقوله «الله شهيد على ما يفعلون» خبر مستعمل في معناه الكنائسي، إذ هو كناية عن الوعيد بالجزاء على جميع ما فعلوه في الدنيا بحيث لا يغادر شيئا .

والشهيد: الشاهد، وحقيقته : المخبر عن أمر فيه تصديق للمخبر ، واستعمل هنا في العالم علم تحقيـــق .

وعبر بالمضارع في قوله « يفعلون » للاشارة إلى أنه عليم بما يحدث من أفعالهم ، فأما ما مضى فهو بعلمه أجدر . ﴿ وَلِكُلِّ أَ مُّهَ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآ ءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ﴾

عطف على جملة «وإما نرينك بعض الذي نعدهم »، وهي بمنزلة السبب لمضمون الجملة التي قبلها.وهذه بينت أن مجيء الرسول للامة هو منتهى الإمهال،وأن الأمة إن كذبت رسولها استحقت العقاب على ذلك. فهذا إعلام بأن تكذيبهم الرسول هو الذي يجر عليهم الوعيد بالعقاب،فهي ناظرة إلى قوله تعالى « وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا » وقوله « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ».

وجملة «الكل أمة رسول» ليست هي المقصود من الإخبار بل هي تمهيد المتغريع المفرع عليها بقوله «فإذا جاء رسولهم» الخ، فلذلك لا يؤخذ من الجملة الاولى تعين أن يرسل رسول لكل أمة لأن تعيين الامة بالزمن أو بالنسب أو بالموطن لا ينضبط، وقد تخلو قبيلة أو شعب أو عصر أو بلاد عن مجيء رسول فيها ولو كان خلوها زمنا طويلا. وقد قال الله تعالى «لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك». فالمعنى : ولكل أمة من الأمم ذوات الشرائع رسول معروف جاءها مثل عاد وثمود ومدين واليهود والكلدان والمقصود من هذا الكلام ما تفرع عليه من قوله «فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط» .

والفاء للتفريع و(إذا) للظرفية مجردةعن الاستقبال، والمعنى: أن في زمن مجيء الرسول يكون القضاء بينهم بالقسط. وتقديم الظرف على عامله وهو (قضي)للتشويف إلى تلقي الخبسر.

وكلمة (بين) تدل على توسط في شيئين أو أشياء، فتعين أن الضمير الذي أضيفت إليه هنا عائد إلى مجموع الامة ورسولها، أي قضي بين الامة ورسولها بالعكدل، أي قضى الله مع بحسب عملهم مع رسولهم .

والمعنى: أن الله يمهل الامة على ما هـي فيه من الضلال فإذا أرسل إليها رسولا فإرسالُه أمارة على أن الله تعالى أراد إقلاعهم عن الضلال فانتهـى أمد الإمهال بإبلاغ الرسول إليهم مراد الله منهم فإن أطاعوه رضـي الله عنهم وربحوا، وإن عصوه وشاقوه قضى الله بين الجميع بجزاء كل قضاء حق لا ظلم فيه وهو قضاء في الدنيا .

وقد أشعر قوله « قضي بينهم » بحدوث مشاقة بين الكافرين وبين المؤمنين وفيهم الرسول — صلى الله عليه وسلم — .

وهذا تحذير من مشاقة النبيء — صلى الله عليه وسلم — وإنذار لأهل مكة بما نالهم. وقد كان من بركة النبيء — صلى الله عليه وسلم — ورغبته أن أبقى الله على العرب فلم يستأصلهم ، ولكنه أراهم بطشته وأهلك قادتهم يسوم بامر ، ثم ساقهم بالتدريج إلى حظيرة الاسلام حتى عمهم وأصبحوا دعاته للامم وحملة شريعته للعالم .

ولما أشعر قوله « قضي بينهم » بأن القضاء قضاء زجر لهم على مخالفة رسولهم وأنه عقاب شديد يكاد من يراه أو يسمعه أن يجول بخاطره أنه مبالغ فيه أتي بجملة «وهم لا يظلمون»، وهمي حال مؤكدة لعاملها الذي هو « قُضي بينهم بالقسط » للاشعار بأن الذب الذي قضمي عليهم بسببه ذنب عظيم.

﴿ وَيَقُولُونَ مَنَسَى هَلْذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ قُل لاَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلاَ نَفْعاً إِلاَّ مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أَمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَفْدِمُونَ ﴾ جَلاً أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَفْدِمُونَ ﴾

عطف على جملة « وإما نرينك بعض الذي نعدهم»، والمناسبة أنه لما بيَّنت الآية السالفة أن تعجيل الوعيد في الدنيا لهم وتأخيره سواء عند الله تعالى، إذ الوعيد الأتم هو وعيد الآخرة ، أتبعت بهذه الآية حكاية لتهكمهم على تأخير الوعيد .

وحُكي قولهم بصيغة المضارع لقصد استحضار الحالة ، كقوله تعالى وويصنع الفلك» للدلالة على تكرر صدوره منهم ، وأطلق الوعد على الموعود به ، فالسؤال عنه باسم الزمان مُؤول بتقدير يدل عليه المقام ، أي متى ظهوره .

والسؤال مستعمل في الاستبطاء، وهو كناية عن عدم اكتراثهم به وأنهم لا يأبهون به لينتقل من ذلك إلى أنهم مكذبون بحصوله بطريق الإيماء بقرينة قولهم «إن كنتم صادقين» أي إن كنتم صادقين في أنه واقع فعينوا لنا وقته، وهم يريدون أننا لا نصدقك حتى نرى ما وعدتنا كناية عن اعتقادهم عدم حلوله وأنهم لا يصدقون به . والوعد المذكور هنا ما هددوا به من عذاب الدنيا .

والخطاب بقولهم «إن كنتم» للرسول، فضمير التعظيم للتهكم كما في قوله «وقالوا يأيها الذي نُزل عليه الذكر إنبَّك لمجنون» وقوليه «وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام» وقول أبي بكر بن الاسود الكنانسي :

## يخبَرّنا الرسول بأن سنحيبًا وكيف حيداة أصداء وهام

وهذا المحمل هو المناسب لجوابهم بقوله «قل لا أملك». ويجوز أن يكون الخطاب للنبيء أخبر به والمسلمين آمنوا به فخاطبوهم بذلك جميعا لتكذيب النبيء وإدخال الشك في نفوس المؤمنين به. وإنما خص الرسول – عليه الصلاة والسلام – بالأمر بجوابهم لأنه الذي أخبرهم بالوعيد وأما المؤمنون فتابعون له في ذلك.

ومعنى «لا أملك لنفسي ضَرَا ولا نفعا » : لا أستطيع ، كما تقدم في قوله تعالى « قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضَرَا ولا نفعا » في سورة العقود .

وقدم الضر على النفع لأنه أنسب بالغرض لأنهم أظهروا استبطاء ما فيه مضرتهم وهو الوعيد ولأن استطاعة الضر أهون من استطاعة النفع فيكون ذكر النفع بعده ارتقاء . والمقصود من جمع الأمرين الإحاطة ُ بجنسي الاحوال. وتقدم في سورة الاعراف وجه تقديم النفع على الضر في نظير هذه ألآية .

وقوله «إلا ما شاء الله» استثناء منقطع بمعنى لكن ، أي لكن نفعي وضري هو منا يشاءه الله في . وهذا الجواب يقتضي إبطال كلامهم بالاسلوب المصطلح على تلقيبه في فن البديع بالمذهب الكلامي، أي بطريق برهاني ، لأنه إذا كان لا يستطيع لنفسه ضرا ولا نفعا فعام استطاعته ما فيه ضر غيره بهذا الوعاء أولى من حيث إن أقرب الاشياء إلى مقدرة المرء هو ما له اختصاص بذاته ، لأن الله أودع في الانسان قدرة استعمال قواه وأعضائه ، فلو كان الله مقدرا إياه على إيجاد شيء من المنافع والمضار في أحوال الكون لكان أقرب الاشياء إلى إقداره ما له تعلق بأحوال ذاته ، لأن بعض أسبابها في مقدرته ، فلا جرم كان الانسان مسيرًا في شؤونه بقدرة الله لأن معظم أسباب المنافع والمضار من الحوادث منوط بعضه ببعض، فموافقاته ومخالفاته خارجة عن مقدور الانسان، فلذلك قد يقع ما يضره وهو عاجز عن دفعه. فكان معنى الجواب : أن الوعد من الله لا مني وأنا لا

وجملة ولكل أمة أجل » من المقول المأمور به ، وموقعها من جملة «لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا » موقع العلة لأن جملة «لا أملك لنفسي» اقتضت انتفاء القدرة على حلول الوعد .

وجملة «لكل أمة أجل» لتضمن أن سبب عدم المقدرة على ذلك هو أن الله قدر آجال أحوال الأمم. ومن ذلك أجل حلول العقاب بهم بحكمة اقتضت تلك الآجال فلا يحل العقاب بهم إلا عند مجيء في ذلك الأجل، فلا يقدر أحد على تغيير ما حدده الله.

وصورة الاستدلال بالطريق البرهاني أن قضية «لكل أمة أجل» قضية كلية تشمل كل أمة. ولما كان المخاطبون من جملة الامم كانوا مشمولين لحكم هذه القضية فكأنه قبل لهم: أنتم أمة من الأمم ولكل أمة أجل فأنتم لكم أجل فترقبوا حلوله.

وجملة « إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » صفة لـ (أجل) ، أي أجل محدود لا يقبل التغير . وقد تقام الكلام على نظيرها في سورة الاعراف .

و (إذا) في هذه الآية مشربة معنى الشرط ، فلذلك اقترنت جُسُملة عاملها بالفاء الرابطة للجواب معاملة للفعل العامل في (إذا) معاملة جواب الشرط .

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُهُ بَيَـٰتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُمْ بِهِ ءَالَـٰنَ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾ تَسْتَعْجِلُونَ ﴾

هذا جواب ثان عن قولهم «متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» باعتبار ما يتضمنه قولهم من الوعد بأنهم يؤمنون إذا حق الوعد الذي توعدهم به ، كما حكى عنهم في الآية الأخرى « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا – إلى قوله – أو تسقط السماء كما زعمت علينا كينفا » ، وهذا الجواب إبداء لحلل كلامهم واضطراب استهزائهم ، وقع هذا الأمر بأن يجيبهم هذا الجواب بعد أن أمر بأن يجيبهم بقوله وقل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله » ، وهذا الجواب واقع موقع التسليم الجدلي بعد أن يجاب المخطىء بالإبطال . وحاصل هذا الجواب إن قدر حصول ما سألتم تعيين وقته ونزول كسف من السماء بكم أو نحوه ماذا يحصل من فائدة لكم في طلب تعجيل حصوله إذ لا تخلون عن أن تكونوا تزعمون أنكم تؤمنون حينئذ فذلك باطل لأن العذاب يعاجلكم بالهلاك فلا يحصل إيمانكم. وهذا كما قال بعض الواعظين : فحن فريد أن لا نموت حتى نتوب ونحن لا نتوب حتى نموت .

ووقع في خلال هذا الجواب تفنن في تخييل التهويل لهذا العذاب الموعود بقوله « إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا » تخييلا يناسب تحقق وقوعه فإن هاذين الوقتين لا يخلو حلول الحوادث عن أحدهما ، على أنه ترديد لمعنى العذاب العاجل تعجيلا قريبا أو أقل قربا، أي أتاكم في ليل هذا اليوم الذي سألتموه أو في صبيحته ، على أن في ذكر هذين الوقتين تخييلا ما لصورة وقوع العذاب استحضارا له لديهم على وجه يحصل به تذكيرهم انتهازًا ليفرصة الموعظة ، كالتذكير به في قوله «قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله يغتة أو جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون » .

والبيات: اسم مصدر التبييت ، ليلا كالسلام للتَّسليم . وذلك مباغتة. وانتصب «بياتا» على الظرفية بتقدير مضاف، أي وقت بيات .

وجواب شرط «إن أتاكم عذابه» محذوف دل عليه قوله « ماذا يستعجل منه المجرمون » الذي هو ساد مسد مفعولي (أرأيتم) إذ علقه عن العمل الاستفهام بـ (ماذا) .

و(ماذا) كلمتان هما (ما) الاستفهامية و(ذا). أصله إشارة مشار به إلى مأخوذ من الكلام الواقع بعده. واستعمل (ذا) مع (ما) الاستفهامية في معنى الذي لأنهم يراعون لفظ الذي محذوفا. وقد يظهر كقوله تعالى «من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه». وهذا الاستفهام مستعمل في الإنكار عليهم ، وفي التعجيب من تعجلهم العذاب بنية أنهم يؤمنون به عند نزوله .

و (مين) للتبعيض. والمعنى ما الذي يستعجله المجرمون من العذاب ، أي لا شيء من العذاب بصالح لاستعجالهم إياه لأن كل شيء منه مهلك حائل بينهم وبين التمكن من الإيمان وقت حلولـه .

وفائدة الاشارة إليه تهويله أو تعظيمه أو التعجيب منه كقوله تعالى « ماذا أراد الله بهذا مثلا » ، فالمعنى ما هذا العذاب العظيم في حال كونه يستعجله المجرمون ، فجملة « يستعجل منه » في موضع الحال من اسم الاشارة ، أي أن مثله لا يُستعجل بل شأنه أن يُستأخسَر .

و(من) بيانية ، والمعنى معها على معنى ما يسمى في فن البديع بالتجرد .

واعلم أن النحاة يذكرون استعمال (ماذا) بمعنى (ما الذي) وانما يعنون بذلك بعض مواضع استعماله وليس استعمالا مطردا.وقد حقق ابن مالك في الخلاصة إذ زاد قيدا في هذا الاستعمال فقال :

## ومثل ما ، ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام

يريد إذا لم يكن مزيدا. وإنما عبر بالإلغاء فرارا من إيراد أن الاسماء لا تزاد. والحق أن المراد بالزيادة أن اسم الاشارة غير مفيد معناه الموضوع له ولا هو بمفيد تأسيس معنى في الكلام ولكنه للتقوية والتأكيد الحاصل من الاشارة إلى ما يتضمنه الكلام، وقد أشار إلى استعمالاته صاحب معنى اللبيب في فصل عقده لـ (ماذا) وأكثر من المعاني ولم يحرر انتساب بعضها من بعض. وانظر ما تقدم عند قوله تعالى «فماذا بعد الحق الا الضلال» أن سورة البقرة .

والمجرمون: أصحاب الجرم وهو جرم الشرك. والمراد بهم « الذين يقولون متى هذا الوعد» ، وهم مشركو مكة فوقع الإظهار في مقام الإضمار عوض أن يقال ماذا يستعجلون منه لقصد التسجيل عليهم بالإجرام ، وللتنبيه على خَطَشَهم في استعجال الوعيد لأنه يأتي عليهم بالإهلاك فيصيرون إلى الآخرة حيث يُفضون إلى العذاب الخالد فشأنهم أن يستأخروا الوعد لا أن يستعجلوه، فدل ذلك على أن المعنى لا يستعجلون منه إلا شرا.

وعطفت جملة « أثم إذا ما وقع » بحرف المهلة للدلالة على التراخي الرتبي كما هو شأن (ثم) في عطفها الجمل ، لأن إيمانهم بالعذاب الذي كانوا ينكرون وقوعه حين وقوعه بهم أغرب وأهم من استعجالهم به. وهمزة الاستفهام مقدمة من تأخير كما هو استعمالها مع حروف العطف المفيدة للتشريك . والتقدير : ثم أ إذا ما وقع ، وليس المراد الاستفهام عن المهلة .

والمستفهم عنه هو حصول الإيمان في وقت وقوع العذاب ، وهذا الاستفهام مسعتمل في الإنكار بمعنى التغليط وإفساد رأيهم، فإنهم وعدوا بالإيمان عند نزول العذاب استهزاء

منهم فوقع الجواب بمجاراة ظاهر حالهم وبيان أخطائهم، أي أتؤمنون بالوعد عند وقوعه على طريقة الاسلوب الحكيم ، كقوله تعالى «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج».

وكلمة «آلآن» استفهام إنكاري عن حصول إيمانهم عند حلول ما توعدهم ، فعبر عن وقت وقوعه باسم الزمان الحاضر وهو (الآن) حكاية للسان حال منكر عليهم في ذلك الوقت استحضر حال حلول الوعد كأنه حاضر في زمن التكلم، وهذا الاستحضار من تخييل الحالة المستقبلة واقعة. ولذلك يحسن أن نجعل (آلآن) استعارة مكنية بتشبيه الزمن المستقبل بزمن الحال، ووجه الشبه الاستحضار. ورمز إلى المشبه به بذكر لفظ من روادفه ، وهو اسم الزمن الحاضر.

وجملة « وقد كنتم به تستعجلون » ترشيح، وإما تقدير قول في الكلام، أي يقال لهم إذا آمنوا بعد نزول العذاب آلآن آمنتم » كما ذهب إليه أكثر المفسرين . فذلك تقدير معنى لا تقدير نظم وإعراب لأن نظم هذا الكلام أدق من ذلك .

ومعنى «تستعجلون» تكذبون ، فعبرعن التكذيب بالاستعجال حكاية ً لحاصل قولهم «متى هذا الوعد» الذي هو في صورة الاستعجال ، والمراد ُ منه التكذيب .

وتقديم المجرور للاهتمام بالوعد الذي كذبوا به ، وللرعاية على الفاصلة .

﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ سِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴾

معطوفة على جملة « قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ، الآية. و(ثم) للتراخي الرتبي، فهذ اعذاب أعظم من العذاب الذي في قوله «قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو

نهارا » فإن ذلك عداب الدنيا وأما عداب الخلد فهو عداب الآخرة وهذا أعظم من عداب الدنيا ، فذلك موقع عطف جملته بحرف (ثم) .

وصيغة المضي في قوله « قيل للذين ظلموا » مستعملة في معنى المستقبل تنبيها على تحقيق وقوعه مثل « أتسَى أمرُ الله » .

والذين ظلموا هم القائلون «متى هذا الوعد». وأظهر في مقام الإضمار لتسجيل وصف الظلم عليهم وهو ظلم النفس بالإشراك. ومعنى ظلموا : أشركوا .

واللوق : مستعمل في الإحساس ، وهو مجاز مشهور بعلاقة الإطلاق .

والاستفهام في «هل تجزون» إنكاري بمعنى النفي، ولذلك جاء بعده الاستثناء « إلا بما كنتم تكسبون » .

وجملة « هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون » استثناف بياني لأن جملة « ذوقوا عذاب المخلد » تثير سؤالا في نفوسهم عن مقدار ذلك العذاب فيكون الجواب على أنه على قدر فظاعة ما كسبوه من الأعمال مع إفادة تعليل تسليط العذاب عليهم .

﴿ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّيَ. إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾

هذا حكاية فن من أفانين تكذيبهم ، فمرة يتظاهرون باستبطاء الوعد استخفافا بـ ، ومرة يُقبلون على الرسول في صورة المستفهم الطالب فيسألونه : أهذا العذاب الخالد، أي عذاب الآخرة ، حق .

فالجملة معطوفة على جملة « ويقولون متى هذا الوعد » ، وضمير الجمع عائد إليهم فهم المستنبئون لا غيرهم ، وضمير (هو) عائد إلى «عذاب الخلد» .

والحق الثابت الواقع ، فهو بمعنى حاق ، أي ثابت، أي أن وقوعه ثابت، فأسند الثبوت لذات العذاب بتقدير مضاف يدل عليه السياق إذ لا توصف الذات بثبوت .

وجملة « أحق هو » استفهامية معلقة فعل « يستنبئونك »عن العمل في المفعول الثانسي » والجملة بيان لجملة « يستنبئونك » لأن مضمونها هو الاستثناء .

والضمير يجوز كونه مبتدأ ، ووأحق ٌ خبر مقدم .

واستعملوا الاستفهام تبالها ، ولذلك اشتمل الجواب المأمور به على مراعاة الحالتين فاعتبر أولا ظاهر حال سؤالهم فأجيبوا على طريقة الاسلوب الحكيم بحمل كلامهم على خلاف مرادهم تنبيها على أن الاولى بهم سؤال الاسترشاد تغليطا لهم واغتناما لفرصة الإرشاد بناء على ظاهر حال سؤالهم ، ولذلك أكد الجواب بالتوكيد اللفظي إذ جمع بين حرف (إي) وهو حرف جواب يحقق به المسؤول عنه ، وبين الجملة الدالة على ما دل عليه حرف الجواب، وبالقسم ، وإن "، ولام الابتداء، وكلها مؤكدات .

والاعتبار الثاني اعتبار قصدهم من استفهامهم فأجيبوا بقوله «وما أنتم بمعجزين» . فجملة «وما أنتم بمعجزين» معطوفة على جملة جواب القسم فسضمونها من المقسم عليه. ولما كان المقسم عليه جوابا عن استفهامهم كان مضمون «ما أنتم بمعجزين» جوابا عن الاستفهام أيضًا باعتبار ما أضمروه من التكذيب، أي هو واقع وأنتم مصابون به غير مفلتين منه. وليس فعل (يستنبئونك) مستعملاً في التظاهر بمعنى الفعل كما استعمل قوله «بحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة» ، كما تقدم في براءة لأن حقيقة الاستنباء واقعة هنا إذ قد صرحوا بصورة الاستفهام .

و(إي) بكسر الهمزة: حرف جراب لتحقيق ما تضمنه سؤال سائل، فهـو مرادف (نتعم)، ولكن من خصائص هذا الحرف أنه لا يقع الا وبعده القسم.

والمعجزون : الغالبون ، أي وما أنتم بغالبين الذي طلبكم ، أي بمفلتين . وقد تقدم عند قوله تعالى « إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين » في سورة الانعمام .

## ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِه ﴾

الأظهر أن هذه الجملة من بقية القول، فهي عطف على جملة «إي وربي إنه لحق» إعلاما لهم بهول ذلك العذاب عساهم أن يحذروه ، ولذلك حذف المتعلَّق الثانسي لفعل (افتدت) لأنه يقتضي مفديا به ومفديا منه، أي لافتدت به من العذاب .

والمعنى أن هذا العذاب لا تتحمله أية نفس على تفاوت الأنفس في احتمال الآلام ، ولذلك ذكر «كل نفس» دون أن يقال ولو أن لكم ما في الارض لافتديتم به .

وجملة وأن لكل نفس ظلمتْ ما في الارض» واقعة موقع شرط (لو) .

و «ما في الارض» اسم (أن). و «لكل نفس» خبر (أن) و قدم على الاسم للاهتمام بما فيه من العموم بحيث ينص على أنه لا تسلم نفس من ذلك. وجملة (ظلمت) صفة (لنفس). وجملة « لافتدت به » جواب (لــو) .

فعموم « كل نفس » يشمل نفوس المخاطبين مع غيرهم .

ومعنى (ظلمت) أشركت، وهو ظلم النفس ﴿ إِنَّ الشَّرَكُ لَظُلُّم عَظِيمٍ ﴾ .

و «ما في الارض» يعم كل شيء في ظاهر الارض وباطنها لأن الظرفية ظرفية جمع واحتــواء .

و(افتدى) مرادف فدى. وفيه زيادة تاء الافتعال لتدل على زيادة المعنى ، أي لتكلفت فداءها به.

﴿ وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

جملة مستأنفة معطوفة عطف كلام على كلام. وضمير (أسروا) عائد إلى (كل نفس)

باعتبار المعنى مع تغليب المذكر على المؤنث ، وعبر عن الإسرار المستقبل بلفظ الماضي تنبيها على تحقيق وقوعه حتى كأنبَّه قد مضى ، والمعنى: وسيسرون الندامة قطعا. وكذلك قوله «وقـُضـيَ بينهم ».

والندامة: الندم، وهو أسف يحصل في النفس على تفويت شيء ممكن عمله في الماضي ، والندم من هو اجس النفس، فهو أمر غير ظاهر ولكنه كثير ، أي يصدر عن صاحبه قول أو فعل يدل عليه ، فإذا تجلد صاحب الندم فلم يظهر قولا ولا فعلا فقد أسر الندامة، أي قصرها على سره فلم يظهرها بإظهار بعض آثارها ، وإنما يكون ذلك من شدة الهول ؛ فإنما أسروا الندامة لأنهم دهشوا لرؤية ما لم يكونوا يحتسبون فلم يطيقوا صراخا ولا عويلا .

وجملة « وقُـضـي بينهم » عطف على جملة « وأسروا » مستأنفة .

ومعنى «قضي بينهم » قضي فيهم، أي قضي على كل واحد منهم بما يستحقه بالعدل، فالقضاء بالعدل وقع فيهم ، وليس المعنى أنه قضي بين كل واحد و آخر لأن القضاء هنا ليس قضاء نزاع ولكنه قضاء زجر وتأنيب ، إذ ليس الكلام هنا إلا على المشركين وهم صنف واحد ، بخلاف قوله تعالى «فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط » فإن ذلك قضاء بين المرسل إليهم وبين الرسل كما قال تعالى «فلنسألن الذين أرسل إليهم وليسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين » .

وجملة « وهم لا يظلمون » حالية .

﴿ أَلاَ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَلاَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَـٰكِنَ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ وَلَـٰكِنَ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

تذييل تنهية للكلام المتعلق بصدق الرسول والقرآن وما جاء به من الوعيد وترقب يوم البعث ويوم نزول العذاب بالمشركين. وقد اشتمل هذا التذييل على مجمل تفصيل ذلك الغرض، وعلى تعليله بأن من هذه شؤونه لا يعجز عن تحقيق ما أخبر بوقوعه .

فكان افتتاحه بأن الله هو المتوحد بملك ما في السماوات والأرض فهو يتصرف في الناس وأحوالهم في الدنيا والآخرة تصرفا لا يشاركه فيه غيره ؛ فتصرفه في أمور السماء شامل للمغيبات كلها، ومنها إظهار الجزاء بدار الثواب ودار العذاب؛ وتصرفه في أمور الأرض شامل لتصرفه في الناس. ثم أعقب بتحقيق وعده، وأعقب بتجهيل منكريه، وأعقب بالتصريح بالمهم من ذلك وهو الإحياء والإماتة والبعث .

وافتتح هذا التذييل بحرف التنبيه ، وأعيد فيه حرف التنبيه للاستيعاء لسماعه ، وللتنبيه على أنه كلام جامع هو حوصلة الغرض الذي سمعوا تفصيله آنفا .

وتأكيد الخبر بحرف «إن» للرد على المشركين لأنهم لما جعلوا لله شركاء فقد جعلوها غير مملوكة لله. ولا يدفع عنهم ذلك أنهم يقولون « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى » لأن ذلك اضطراب وخبط .

وقدم خبر (إنَّ) على اسمها للاهتمام باسمه تعالى ولإفادة القصر لرد اعتقادهم الشركة كما علمت .

وأكد بحرف التوكيد بعد حرف التنبيه في الموضعين للاهتمام به ، ولرد إنكار منكري بعضه والذين هم بمنزلة المنكرين بعضه الآخر .

واللام في « لله » للملك ، و(ما) اسم موصول مفيد لعموم كل ما ثبتت له صلة الموصول من الموجودات الظاهرة والخفية .

ووعند الله: هو وعده بعذاب المشركين ، وهو وعيد ، ويجوز أن يكون وعده مرادا به البعث ، قال تعالى «كما بدأنا أول خلق نعيده وعندا علينا إنا كنا فاعلين» فسمتّى إعادة المخليق وعندا .

وأظهر اسم الجلالة في الجملة الثانية دون الإثبان بضميره لتكون الجملة مستقلة --جري مجرى المثل والكلام الجامع . ووقع الاستدراك بقوله «ولكن أكثرهم لا يعلمون » لأن الجملتين اللتين قبله أريد بهما الرد على معتقدي خلافهما فصارتا في قوة نفي الشك عن مضمونهما، فكأنه قيل: لاشك يَحق في ذلك ، ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك يَشكّون .

وتقييد نفي العلم بالأكثر إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك ولكنه يجحده مكابرة ، كما قال في الآية السابقة « ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ، فضمير (أكثرهم) للمتحدث عنهم فيما تقدم .

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَنْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

استثناف أو اعتراض ، يجوز أن يكون لابتداء غرض جديد وهو خطاب جميع الناس بالتعريف بشأن القرآن وهديه ، بعد أن كان الكلام في جدال المشركين والاحتجاج عليهم بإعجاز القرآن على أنه من عند الله وأن الآتي به صادق فيما جاء به مسن تهديدهم وتخويفهم من عاقبة تكذيب الأمم رسلها ، وما ذيل به ذلك من الوعيد وتحقيق ما توعدوا به ، فالكلام الآن منعطف إلى الغرض المفتتح بقوله « وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله — إلى قوله — ولو كانوا لا يبصرون» . فعاد الكلام إلى خطاب جميع الناس لما في القرآن من المنافع الصالحة لهم ، والاشارة إلى اختلافهم في مقدار الانتفاع به ، ولذلك كان الخطاب هنا عاما لجميع الناس ولم يأت فيه ما يقتضي بوجيهه لخصوص المشركين من ضمائر تعود إليهم أو أوصاف لهم أو صلات موصول. وعلى هذا الوجه فليس في الخطاب ؛ ويأينها الناس ، التفات من الغيبة إلى الخطاب، والمعنى وعلى هذا الوجه فليس في الخطاب ؛ ويأينها الناس ، التفات من الغيبة إلى الخطاب، والمعنى أن القرآن موعظة لجميع الناس وانما انتفع بموعظته المؤمنون فاهتدوا وكان لهم رحمة.

ويجوز أن يكون خطابا للمشركين بناء على الاكثر في خطاب القرآن بـ ويأيها الناس ، فيكون ذكر الثنباء على القرآن بأنه هدك ورحمة للمؤمنين إدماجا وتسجيلا على المشركين بأنهم حَرَمُوا أنفسهم الانتفاع بموعظة القرآن وشفائه لما في الصدور، فانتفع المؤمنون بذلك.

وافتتاح الكلام بـ «قد» لتأكيده ، لأن في المخاطبيــن كثيــرا ممن ينكــر هذه الأوصــاف للقرآن .

والمجسيء: مستعمل مجازا في الإعلام بالشيء، كما استعمل للبلوغ أيضا، إلا أن البلوغ أشهر في هذا وأكثر، يُنقال : بلغنسي خبركذا ، ويقال أيضا : جاءنسي خبركذا أو أتانسي خبركذا. وإطلاق المجيء عليه في هذه الآية أعـز.

والمراد بما جاءهم وبلغهم هو ما أنزل من القرآن وقرىء عليهم ، وقد عبر عنه بأربع صفات هي أصول كماله وخصائصه وهمي : أنه موعظة ، وأنه شفاء لما في الصدور ، وأنه هدى ، وأنه رحمة للمؤمنين .

والموعظة : الوعظ، وهو كلام فيه نصح وتحذير ثما يضر . وقد مضى الكلام عليها عند قوله تعالى « أعرض عنهم وعظهم » في سورة النساء ، وعند قول تعالى « موعظة وتفصيلا لكل شيء » في سورة الاعراف . ووصفها بـ «من ربكم» للتنبيه على أنها بالغة غاية كمال أمثالها .

والشفاء تقدم عند قوله تعالى «ويشف صدور قوم مؤمنين» في سورة براءة. وحقيقته : زوال المرض والألم ، ومجازه : زوال النقائص والضلالات وما فيه حرج على النفس ، وهذا هو المراد هنا .

والمراد بالصدور النفوس كما هو شائع في الاستعمال .

والهدى تقدم في قوله تعالى «هدى للمتقين» في طالع سورة البقرة ، وأصله : الدالة على الطريق الموصل إلى المقصود. ومجازه : بيان وسائل الحصول على المنافع الحقة .

والرحمة تقدمت في تفسير البسملة .

وقد أوماً وصف القرآن بالشفاء إلى تمثيل حال النفوس بالنسبة إلى القرآن ،وإلى ما جاء به بحال المعتل السقيم الذي تغير نظام مزاجه عن حالة الاستقامة فأصبح مضطرب الأحوال خائر القوى فهو يترقب الطبيب الذي يدبر له بالشفاء ، ولا بد للطبيب سن موعظة للمريض يحذره بها مما هو سبب نشء علته ودوامها ، ثم ينعت له الدواء الذي به شفاؤه من العلَّة ، ثم يصف له النظام الذي ينبغني له سلوكه لتدوم له الصحة والسلامة ولا ينتكس َ له المرض ، فإن هو انتصح بنصائح الطبيب أصبح معافى سليما وحيمي حياة طيبة لا يعتوره ألم ولا يشتكني وَصَبَاً ، وقد كان هذا التمثيل لكماله قابلا لتفريق تشبيه أجزاء الهيئة المشبُّهة بأجزاء الهيئة المشبُّه بها ، فزواجرُ القرآن ومواعظه يُشبُّه بنصح الطبيب على وجه المكنية ، وإبطالُه العقائد الضالة يشبه بنعت الدواء للشفاء من المضار على وجه التصريحية ، وتعاليمُه الدينية وآدابه تشبُّه بقواعد حفظ الصحة على وجه المكنية ، وعبر عنها بالهـُدى ، ورحمتُه للعالمين تشبه بالعيش بي سلامة على وجه المكنيــة . ومعلوم أن ألفاظ المكنية يصح أن تكون مستعملة في حقائق معانيها كما هنا ، ويصح أن تجعل تخييلا كأظفار المنية. ثم إن ذلك يتضمن تشبيه شأن باعث القرآن بالطبيب العليم بالأدواء وأدويتها ، ويقوم من ذلك تشبيه هيئة تلقـي الناس للقرآن وانتفاعهم به ومعالجة الرسنول - صلى الله عليه وسلم - إياهم بتكرير النصح والإرشاد بهيئة المرضى بين يدى الطبيب وهو يصف لهم ما فيه برؤهم وصلاح أمزجتهم فمنهم القابل المنتفع ومنهم المتعاصبي الممتنع .

فالاوصاف الثلاثة الأول ثابتة للقرآن في ذاته سواء ثي ذلك متن قبيلها وعمل بها ، ومن أعرض عنها ونبذها ، إلا أن وصفه بكونه هدًى لمنًا كان وصفا بالمصدر المقتضي للمبالغة بحيث كأنه نفس الهدى كان الأنسب أن يراد به حصول الهدى به بالفعل فيكون في قران الوصف الرابع وهو الرحمة خاص بمن عمل بمقتضى الاوصاف الثلاثة الاول فانتفع بها فكان القرآن رحمة له في الدنيا والآخرة . وهو ينظر إلى قوله تعالى « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا » . فقيد (للمؤمنين) متعلق ب(رحمة) بلا شبهة وقد خصه به جمهور

المفسرين . ومن المحققين من جعله قيداً 1 لهدى ورحمة » ناظرا إلى قوله تعالى د هدى المحتقين » فإنه لم يجعله هدى لغير المتقين وهم المؤمنون .

والوجه أن كونه موعظة وصف ذاتي له ، لأن الموعظة هي الكلام المحدّر من الضر ولهذا عقبت بقوله « من ربكم » فكانت عامة لمن خوطب بـ « يأينُّها » الناس. وأما كونه شفاء فهو في ذاته صالح للشفاء ولكن الشفاء بالدواء لا يحصل الا لمن استعمله .

وأما كونه هدى ورحمة فإن تمام وصف القرآن بهما يكون بالنسبة لمن حصلت له حقيقتنهما وأما لمن لم تحصل له آثار هما فوصف القرآن بهما بمعنى صلاحيته لذلك وهو الوصف بالقوة في اصطلاح أهل المنطق. وقد وقع التصريح في الآية الأخرى بأنه «شفاء ورحمة للمؤمنين»، فالاظهر أن قيد (للمؤمنين) ورحمة للمؤمنين»، فالاظهر أن قيد (للمؤمنين) راجع إلى «هدى ورحمة» معا على قاعدة القيد الوارد بعد مفردات، وأما رجوعه إلى (شفاء) فمحتمل، لأن وصف (شفاء) قد عُقب بقيد «لما في الصدور» فانقطع عن الوصفين اللذين بعده، ولأن تعريف (الصدور) باللام يقتضي العموم ، فليحمل الشفاء على معنى الدواء الذي هو صالح للشفاء للذي يتناوله. وهو إطلاق كثير. وصد رّ به في اللسان والقاموس، وجعلوا منه قوله تعالى في شأن العسل « فيه شفاء للناس ».

وأما تعليق فعل المجيء بضمير الناس في قوله «قد جاءكم » فباعتبار كونهم المقصود بإنزال القرآن في الجملة ثم وقع التفصيل بالنسبة لما اختلفت فيه أحوال تلقيهم وانتفاعهم ، كما دل عليه قوله بعده «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا » أي المؤمنون . وعبر عن الهدى بالفضل في قوله تعالى « يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما » فعمم في مجيء البرهان وإنزال النور جميع الناس ، وخصص في الرحمة والفضل والهداية المؤمنين ، وهذا منتهى البلاغة وصحة التقسيم .

﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَ لِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴾

يتفرع على كون القرآن هدى ورحمة للمؤمنين تنبيههم إلى أن ذلك فضل من الله

عليهم ورحمة بهم يحق لهم أن يفرحوا بهما ، وأن يقدروا قدر نعمتهما ، وأن يعلموا أنها نعمة تفوق نعمة المال التي حُرم منها أكثر المؤمنين ومُنحها أكثر المشركين ، فكانت الجملة حقيقة بأن تفتتح بفاء التفريع .

وجيء بالأمر بالقول معترضا بين الجملة المفرعة والجملة المفرع عليها تنويها بالجملة المفرعة ، بحيث يؤمر الرسول أمرا خاصا بأن يقولها وإن كان جميع ما ينزل عليه من القرآن مأمورا بأن يقوله .

وتقدير نظم الكلام : قل لهم فليفرحوا بفضل الله وبرحمته بـِذلك ليفرحوا .

فالفاء في قوله «فليفرحوا» فاء التفريع ، و«بفضل الله وبرحمته» مجرور متعلق بفعل «فليفرحوا» قدم على متعلقه للاهتمام به للمسلمين ولإفادة القصر ، أي بفضل الله وبرحمته دون ما سواه مما دل عليه «قوله هو خير مما يجمعون» ، فهو قصر قلب تعريضي بالرد على المشركين الذين ابتهجوا بعرض المال فقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا .

والاشارة في قوله «فبذلك» للمذكور، وهو مجموع الفضل والرحمة ، واحتير للتعبير عنه اسم الاشارة لما فيه من الدلالة على التنويه والتعظيم مع زيادة التمييز والاختصار . ولما قصد توكيد الجملة كلها بما فيها من صيغة القصر قرن اسم الاشارة بالفاء تأكيدا لفاء التفريع التي في « فليفرحوا » لأنه لما قدم على متعلقه قرن بالفاء لإظهار التفريع في ابتداء الجملة ، وقد حذف فعل (ليفرحوا) فصار مفيدا مفاد جملتين متماثلتين مع إيجاز بيع. وتقدير معنى الكلام : قل فليفرحوا بفضل الله وبرحمته لا سواهما فليفرحوا بذلك لا سواه .

والفرح :شـــدة السرور .

ولك ان تجعل الكلام استثنافا ناشئا مما تقدم من النعمة على المؤمنين بالقرآن. والما قدم المجرور وهو «بفضل الله وبرحمته» حصل بتقديمه معنى الشرط فقرنت الجملة بعده بالفاء التي تربط المجواب لقصد إفادة معنى الشرط. وهذا كثير في الاستعمال كقوله

تعالى «وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» ، وقول النبيء — صلى الله عليه وسلم — «ففيهما فجاهد» ، وقوله «كما تكونوا يوَلَّ عليكم» بجزم (تكونوا) وجزم (يول). فالفاء في قوله « فبذلك » رابطة للجواب ، والفاء في قوله « فليفرحوا » مؤكدة للربط .

ولم يختلف المفسرون في أن القرآن مراد من فضل الله ورحمته. وقد روي حديث عن أنس بن مالك عن النبيء ــ صلى الله عليه وسلم ــ أنه قال: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله (يعني أن هداكم إلى اتباعه). ومثله عن أبي سعيد الحد رى والبراء موقوفا، وهو الذي يقتضيه اللفظ فإن الفضل هو هداية الله التي في القرآن، والرحمة هي التوفيق إلى اتباع الشريعة التي هي الرحمة في الدنيا والآخرة.

وجملة «هوخير مما يجمعون» مبيّنة للمقصود من القصر المستفاد من تقديم المجرورين. وأفرد الضمير بتأويل المذكور كما أفرد اسم الاشارة. والضمير عائد إلى اسم الاشارة، أي ذلك خير مما يجمعون.

و «ما يجمعون» مراد به الأموال والمكاسب لأن فعل الجمع غلب في جمع المال. قال تعالى « الذي جمع مالا وعدده ». ومن المعتاد أن جامع المال يفرح بجمعه .

وضمير «يجمعون » عائد إلى (الناس) في قوله «يأيها الناس قد جاءتكم موعظة » بقرينة السياق وليس عائدا إلى ما عاد إليه ضمير «يفرحوا » فإن القرائن تصرف الضمائر المتشابهة إلى مصارفها ، كقول عباس بن مرداس :

عدنا ولولا نحن أحدق جمعهم بالمسلمين وأحرزوا مَا جمُّعوا

ضمير (أحرزوا) عائد إلى المشركين الذين عاد إليهم الضمير في قوله (جمعهم). وضمير (جمعُهم) عائد إلى المسلمين، أي لولانحن لغنم المشركون ما جمعه المسلمون من الغنائم، ومنه قوله تعالى « وعمروها أكثر مما عمروها » في سورة الروم .

وعلى هذا الوجه يظهر معنى القصر أتم الظهور ، وهو أيضا المناسب لحالة المسلمين وحالة المشركين يومئذ، فإن المسلمين كانوا في ضعف لأن أكثرهم من ضعاف القوم أو لأن أقاربهم من المشركين تسلطوا على أموالهم ومنعوهم حقوقهم إلجاء لهم إلى العود إلى الكفر. وقد وصف الله المسركين بالثروة في آيات كثيرة كقوله «وذرنبي والمكذبين أولي النبعيمية » وقال «أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين» وقال «لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل» ، فلعل المشركين كانوا يحتقرون المسلمين كما حكي عن قوم نوح قولهم «وما نراك اتبعك الا الذين هم أواذلنا ». وقد قال الله للنبيء – صلى الله عليه وسلم – «ولا تسطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي – إلى قوله – أليس الله بأعلم بالشاكرين »حين قال له المشركون: وطردت هؤلاء العبيد من مجلسك لجلسنا إليك ، فكمدهم الله بأن المسلمين خير منهم لأنهم كملت عقولهم بالعقائد الصحيحة والآداب الجليلة . وهذا الوجه هو المناسب للاتيان بالمضارع في قوله «يجمعون» المقتضي تجدد الجمع وتكرره ، وذلك يقتضي عنايتهم بجمع الأموال ولم يكن المسلمون بتلك الحالة . والمعني أن ذلك خير مما يجمعه المشركون مع اتصافهم بالشرك لأنهم وإن حصلوا ما به بعض الراحة في الدنيا فهم شرار المفوس خساس المدارك .

وقرأ الجمهور « يجمعون » - بياء الغيبة - فالضمير عائد على معلوم من الكلام ، أي مما يجمع المشركون من الأموال . وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ورويس عن يعقوب « مما تجمعون » - بتاء الخطاب - فيكون خطاب الممشركين الذين شملهم الخطاب في أول الآية بقوله « يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم » ، فإنه بعد أن عمم الخطاب خص المؤمنين بالذكر وبالجدارة بالفرح ، فبقي الخطاب لمن عدا المسلمين وهم المشركون إذ ليس ثم غير هذين الفريقين من الناس هنالك . ولا يناسب جعل الخطاب للمسلمين إذ ليس ذلك من شأنهم كما تقدم آنفا ، ولأنه لا يظهر منه معنى التفضيل الا بالاعتبار لأن المسلمين قد نالوا الفضل والرحمة فإذا نالوا معهما المال لم ينقص ذلك من كمالهم بالفضل والرحمة .

وقد أجملت الآية وجه تفضيل هذا الفضل والرحمة على ما يجمعونه لقصد إعمال النظر في وجوه تفضيله ، فإنها كثيرة، منها واضح وخفي. وينبىء بوجه تفضيله في

الجملة إضافتُه الفضل والرحمة إلى الله وإسناد فعل (يجمعون) إلى ضمير (الناس). وهذ الفضل أخروي ودنيوي. أما الاخروي فظاهر ، وأما الدنيوي فلأن كمال النفس وصحة الاعتقاد وتطلع النفس إلى الكمالات وإقبالها على الاعمال الصالحة تكسب الراحة في الدنيا وعيشة هنيئة. قال تعالى ويأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فجعل رضاها حالا لها وقت رجوعها إلى ربها . قال فخر الدين « والمقصود من الآية الاشارة إلى أن السعادات الروحانية أفضل من السعادات الجسمانية ، فيجب أن لا يفرح الانسان بشيء من الاحوال الجسمانية لأن اللذات الجسمانية ليست غير دفع الآلام عند جمع من الحكماء والمعنى العدمي لا يستحق أن يفرح به. وعلى تقدير أن تكون هذه اللذات صفات ثبوتية فإنها لا تكون خالصة البتة بل تكون عزوجة بأنواع من المكار، وهي لا تكون باقية ، فكلما كان الالتذاذ بها أكثر كانت الحسرات الحاصلة من خوف فواتها أكثر وأشد » .

ثم إن عدم دوامها يقتضي قصر مدة النمتع بها بخلاف اللذات الروحانية .

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلَالًا قُلْ ءَآلِلَهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾

استثناف أمر النبيء — صلى الله عليه وسلم — بأن يقوله للمشركين. وافتتاحه بـ (قل) لقصد توجه الأسماع إليه . ومناسبة وقوعه عقب ما تقدم أن الكلام المتقدم حكى تكذيبهم بالقرآن وادعاءهم أنه مفترى وأنه ليس بحق، ثم إبطال أن يكون القرآن مفترى على الله لأنه اشتمل على تفصيل الشريعة وتصديق الكتب السالفة ، ولأنه أعجز مكذبيه عن معارضته . فلسما استوفى ذلك بأوضح حجة، وبانت لقاصد الاهتداء المتحجة، لا جرم دالت النوبة إلى إظهار خطل عقولهم واختلال تكذيبهم ، فإنه بعد أن كان تكذيبا بما لم يحيطوا بعلمه فقد ارتبكوا في دينهم بما يلزمهم منه مماثلة الحالة التي أنكروها ، فإنهم قد وضعوا دينا فجعلوا بعض أرزاقهم حلالا لهم وبعضها حراما

عليهم فإن كان ذلك حتما بزعمهم فمن الذي أبلغهم تلك الشرائع عن الله ولماذا تقبلوها عمن شرعها لهم ولم يكذبوه وهم لا يستطيعون أن يلتزموا ذلك، وإن كان ذلك من تلقاء أنفسهم فقد افتروا على الله فلزمهم ما ألصقوه بالنبيء — صلى الله عليه وسلم — فعلق بهم وبرأ الله منه رسوله ، فهذا الاستدلال من الطريق المسمى بالقلب في علم الجدل.

ثم إن اختيار الاستدلال عليهم بشيء من تشريعهم في خصوص أرزاقهم يزيد هذا الاستدلال مناسبة بآخر الكلام الذي قبله ليظهر ما فيه من حسن التخلص إليه وذلك أن آخر الكلام المتقدم جملة دهو خير مما يجمعونه ، أي من أموالهم. وتلك الأموال هي التني ر زقهم الله إياها فجعلوا منها حلالا ومنها حراما وكفروا نعمة الله إذ حرموا على أنفسهم من طيبات ما أعطاهم ربهم، وحسبهم بذلك شناعة بهم ملصقة ، وأبوابا من الخير في وجوههم مغلقة .

والاستفهام في «أرأيتــم ـــ وءَالله أذن لكــم أم على الله تفترون» تقريري بـاعتبــار الزامهم بأحد الأمرين : إما أن يكــون الله آذن لهم ، أو أن يكونوا مفترين على الله، وقاء شيب التقرير في ذلك بالإنكار على الوجهين .

والرؤية علمية، «وما أنزل الله لكم من رزق» هو المفعول الأول لـ «رأيتم»، وجملة «فجعلتم منه» الخ معطوفة على صلة الموصول بفاء التفريع، أي الذي أنزل الله لكم فجعلتم منه. والاستفهام فيي «آ لله أذن لكم أم على الله تفترون» مفعول ثان لـ «رأيتم»، ورابط المجملة بالمفعول محذوف، تقديره: أذنكم بذلك ، دل عليه قوله «فجعلتم منه حراما وحلالا».

و (قل) الثاني تأكيد لـ (قل) الاول معترض بين جملة الاستفهام الاولى وجملة الاستفهام الثانية لزيادة إشراف الأسماع عليه. وهي معادلة بهمزة الاستفهام لأنها بين الجملتين المعمولتين لفعل (أرأيتم). وفعل الرؤية معلق عن العمل في المفعول الثاني لأن الأصح جواز التعليق عن المفعول الثاني. وزعم الرضي أن الرؤية بصرية. وقد بسطت القول في ذلك عند قوله « أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه » الآية في سورة الواقعة.

و(أم) متصلة وهمي معادلة لهمزة الاستفهام لأن الاستفهام عن أحد الامرين .

والرزق : ما ينتفع به. وتتدم في قوله تعالى « ومما رزقناهم ينفقون » في سورة البقرة وفي قوله « أو مما رزقكم الله » في الاعراف .

وعبر عن إعطاء الرزق بإلانزال لأن معظم أموالهم كانت الثمار والأعناب والحبوب، وكلها من آثار المطر الذي هو نازل من السحاب بتكوين الله ، فأسند إنزاله إلى الله بهذا الاعتبار ، ومعظم أموالهم الأنعام ، وحياتها من العشب والكلأ وهي من أثر المطر ، قال تعالى « فلينظر الانسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فأنبتنا فيها حسبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحداثق غلبا وفاكهة وأب متاعا لكم ولأنعامكم. وقال «وفي السماء رزقكم » أي سبب رزقكم وهو المطر . وقد عرف العرب أنهم بنو ماء السماء وهو على المجاز في كلمة (بنبي) لأن الابن يطلق مجازا على الملازم للشيء . وقد عبر عن إعطاء الأنعام بالإنزال في قوله « وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج » بهذا الاعتبار .

والمجعول حراما هو ما حكى الله بعضه عنهم في قوله «وقالوا هذه أنعام وحرث حيجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حيرمت ظهورها »وقوله «وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة "لذكورنا وميُحرَّم على أزواجنا » في سورة الأنعام .

ومحل الإنكار ابتداءً هو جعلهم بعض ما رزقهم الله حراماً عليهم . وأما عطف (حلالا) على (حراما) فهو إنكار بالتبع لأنهم لما عمدوا إلى بعض ما أحل الله لهم فجعلوه حراما ومَسَرَّزوه من جملة الرزق فقد جعلوا الحلال أيضا حلالا، أي بجعل جديد إذ قالوا هو حلال فجعلوا أنفسهم مهيمنين على أحكام الله إذ عمدوا إلى الحلال منها فقلبوه حراما وأبقوا بعض الحلال على الحل ، فلولا أنهم أبقوه على الحل لما بقي عندهم حلالا ولتعطل الانتفاع به فلذلك أنكر عليهم جعل بعض الرزق حراما وبعضه حلالا ، وإلا فانهم لم يجعلوا ما كان حراما حلالا إذ لم يكن تحريم في الجاهلية .

وقوله « حلالا »عطف على « حراما » والتقدير : ومنه حلالا ، لأن جريع ما رزقهم الله لا يعدو بينهم هذين القسمين ، وليس المعنى فجعلتم بعضه حراما وحلالا ، وبعضه ليس بحرام ولا حلال لأن ذلك لا يستقيم . وتقديم اسم الجلالة وهو مسند إليه على خبره الفعلي في قوله «آلله أذن لكم» لتقوية الحكم مع الاهتمام . وتقديم المجرور على عامله في قوله «أم على الله تفترون» للاهتمام بهذا المتعلق تشنيعا لتعليق الافتراء به . وأظهر اسم الجلالة لتهويل الافتراء عليه .

وحذف متعلق وأذن ، لظهوره. والتقدير : آلله أذن لكم بذلك الجعل .

﴿ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيهَ مِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْل عِلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ ﴾ ٱللَّهَ لَذُو فَضْل عِلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ ﴾

عطف على «جملة قل أرأيتم» ، فهوكلام غير داخـل في القول المأمـور به ، ولكنه ابتداء خطاب لجميع الناس. و(ما)للاستفهام. والاستفهام مستعمل في التعجيب من حالهم. و المقصود به التعريض بالمشركين ليستفيقوا من غفلتهم ويحاسبوا أنفسهم .

ولذلك كان مقتضى الظاهر أن يؤتى بضمير (هم) مضافا إليه الظن إما ضمير خطاب أو غيبة. فيقال : وما ظنكم أو وما ظنهم، فعدل عن مقتضى الظاهر إلى الإتيان بالموصول بالصلة المختصة بهم التنبيه على أن الترديد بين أن يكون الله أذن لهم فيما حرَّموه وبين أن يكونوا مفترين عليه قد انحصر في القسم الثاني ، وهو كونهم مفترين إذ لا مساغ لهم في ادعاء أنه أذن لهم ، فإذ تعين أنهم مفترون فقد صار الافتراء حالهم المختص بهم . وفي الموصول إيذان بعلة التعجيب من ظنهم بأنفسهم يوم القيامة .

وحذف مفعولا الظن لقصد تعميم ما يصلح له، أي ما ظنهم بحالهم وبجزائهم وبأنفسهم . وانتصب و الكذب » على المفعول المطلق ، واللام فيه لتعريف الجنس ، كأنه قيل كذبا ، ولكنه عرف لتفظيع أمره، أي هو الكذب المعروف عند الناس المستقبح في العقول .

و «يوم القيامة» منصوب على الظرفية وعامله الظن ، أي ما هو ظنهم في ذلك اليوم أي إذا رأوا الغضب عليهم يومئذ ماذا يكون ظنهم أنهم لاقون ، وهذا تهويل .

وجملة «إن الله لذو فضل على الناس» تذييل للكلام المفتتح بقوله «يأيها الناس قد جاءتكم موْعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ». وفيه قطع لعذر المشركين ، وتسجيل عليهم بالتمرد بأن الله تفضل عليهم بالرزق والموعظة والإرشاد فقابلوا ذلك بالكفر دون الشكر وجعلوا رزقهم أنهم يكذبون في حين قابله المؤمنون بالفرح والشكر فانتفعوا به في الدنيا والآخسرة .

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنُ وَمَا تَتُلُوا مِنْهُ مِن قُرْءَان وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَّا يَعْزُبُ عَن مِنْ عَمَل إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَّا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مَّنْقَال ِ ذَرَّة فِي ٱلأَرْضِ وَلاَ فِي ٱلسَّمَا ۚ وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ مِن مَّنْقَال ِ ذَرَّة فِي كِتَلْبِ مُبِين ٍ ﴾ ذَالِكَ وَلاَ أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَلْبِ مُبِين ٍ ﴾

معطوفة على جملة « وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة » عطف غرض على غرض ، لأن فصل الغرض الاول بالتذييل دليل على أن الكلام قد نقل إلى غرض آخر ، وذلك الوعد بالثواب للرسول على ما هو قائم به من تبليغ أمر الله وتدبير شؤون المسلمين وتأييد دين الاسلام ، وبالثواب للمسلمين على اتباعهم الرسول فيما دعاهم إليه . وجاء هذا الوعد بطريقة التعريض بحصول رضى الله تعالى عنهم في قوله « إلا كنا عليكم شهود ا ، لأنهم يعلمون أن عملهم وعمل النبيء ما كان الا في مرضاة الله، فهو كقوله تعالى « الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين » . ويتضمن ذلك تنويها بالنبيء – صلى الله عليه وسلم – في جليل أعماله وتسلية على ما يكلاقيه من المشركين من تكذيب وأذى ، لأن اطلاع الله على ذلك وعلمه بأنه في مرضاته كاف في التسلية ، كقوله « واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا » ، ولذلك توجه الخطاب ابتداء إلى النبيء حسلى الله عليه وسلم – ثم توجه إليه وإلى من معه من المسلمين ،

و(ما) الاولى و(مــا) الثانية نافيتـــان .

والشأن: العدل المهم والحال المهم. و(في) للظرفية المجازية التي بدعني شدة التلبس. وضمير (منه) إما عائد إلى (شأن)، أي وما تتلومن الشَّأن قرآ نا فتكون (من) مبينة ل (ما) الموصولة أو تكون بمعنى لام التعليل، أي تتلو من أجل الشأن قرآ نا. وعَطَف و وما تتلو » من عطف الخاص على العام للاهتمام به، فإن التلاوة أهم شؤون الرسول – عليه الصلاة السلام – »

وإما عـائد إلى « قرآن » ، أي وما تتلو من القرآن قرآنـا ، فتكون (منه) للتبعيض ، والضمير عـائد إلى مؤخر لتحصيل التشويق إليه حتى يتسكن في نفس السامع. وواو (تتلو) لام الكلمة،والفعل متحمل لضمير مفرد لخطاب النبـيء ــ صلى الله عليه وسلم ــ .

فيكون الكلام قد ابتدىء بشؤون النبيء — صلى الله عليه وسلم — التي منها ما هو من خواصّه كقيام الليل ، وتُنتِّي بدا هو من شؤونه بالنسبة إلى الناس وهو تلاوة القرآن على الناس ، وتُلتِّث بما هو من شؤون الأمة في قوله «ولا تعملون من عمل» فإنه وإن كان الخطاب فيه شاملا للنبيء — صلى الله عليه وسلم — إلا أن تقديم ذكر شأن في أول الآية يخصص عدوم الخطاب في قوله « تعملون » فلا يبقى مرادا منه الا ما يعمله بقية المسلمين .

ووقع النفي مرتين بحرف (ما) ومرة أخرى بحرف (لا) لأن حرف (ما) أصله أن يخلص المضارع للحال، فقصد أولا استحضار الحال العظيم من شأن النبيء ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومن قراءته القرآن، ولما نفي عمل الامة جبيء بالحرف الذي الاصل فيه تخليصه المضارع اللاستقبال للتثنية من أول الكلام على استمرار ذلك في الازمنة كلها.

ويعلم من قرينة العموم في الافعال الثلاثة بواسطة النكرات الثلاث المتعلقة بتلك الأفعال والواقعة في سياق النفي أن ما يحصل في الحال وما يحصل في المستقبل من ثلاث الأفعال سواء ، وهذا من بديع الإيجاز والإعجاز . وكذلك الجمع بين صيغ المضارع في الافعال المعممة (تكون ُ ـ وتتلو ـ وتعملون) وبين صيغة الماضي في الفعل الواقع في موضع الحال منها ( إلا ً كنا ) للتنبيه على أن ما حصل ويحصل وسيحصل سواء في علم

الله تعالى على طريقة الاحتباك كأنه قيل : وما كنتم وتكون وهكذا، إلا ً كنا ونكون عليكم شهـودا .

و « من عمل » مفعمول « تعملمون » فهو مصدر بمعنى المفعول وأدخملت عليه (مسن) للتنصيص على التعميم ليشمل العمل الجليل والحقير والخير والشمر .

والاستثناء في قوله ﴿ إِلا ۚ كَنَا عَلَيْكُمْ شَهُودا ﴾ استثناء من عموم الاحوال التي اقتضاها عموم الشأن وعموم التلاوة وعموم العمل، أي إلا في حالة علمه الذلك، فجملة ﴿ كَنَا عَلَيْكُم ﴾ في موضع الحال. ووجود حرف الاستثناء أغنى عن اتصال جملة الحال بحرف (قد) لأن الربط ظاهر بالاستثناء.

والشهود: جمع شاهه. وأخبر بصيغة الجمع عن الواحد وهو الله تعالى تبعا لضمير الجمع المستعمل للتعظيم، ومثله قوله تعالى «إنا كنا فاعلين». ونظيره في ضمير جماعة المخاطبين في خطاب الواحد في قول جعفر بن عُلبة الحارثيمي :

فلا تحسبي أنبي تخشعت بعدكم لشيء ولا أنسي من الموت أفرق

وذلك استعارة بتشبيه الواحد بالجماعة في القوة لأن الجماعة لا تخلو من مزايا كثيرة موزعة في أفرادها .

والشاهد: الحاضر، وأطلق على العالم بطريقة المجاز المرسل ولذلك عدي بحرف (على). و(إذً) ظرف ، أي حين تفيضون .

والإفاضة في العمل: الاندفاع فيه ، أي الشروع في العمل بقوة واهتمام، وهذه المادة مؤذنة بأن المراد أعمالهم في مرضاة الله ومصابرتهم على أذى المشركين. وخصت هذه الحالة وهذا الزمان بالذكر بعد تعميم الأعمال اهتماما بهذا النوع فهو كذكر الخاص بعد العام ، كأنه قيل : ولا تعملون من عمل منا وعمل عظيم تفيضون فيه إلا كنا عليكم شهودا حين تعملونه وحين تفيضون فيه .

وجملة «وما يعزب عن ربك » الخعطف على جملة «وما تكون في شأن»، وهي بمنزلة التدييل لما فيها من زيادة التعميم في تعلق علم الله تعالى بجميع الموجودات بعد الكلام على تعلقه بعمل النبيء ــ صلى الله عليه وسلم ــ والمسلمين .

والعزوب : البعد ، وهو مجاز هنا للخفاء وفوات العلم ، لأن الخفاء لازم للشيء البعيـد، ولذلك على باسم الذات دون صفة العلم فقال « عن ربك » .

وقرأ الجمهور «يعزب» – بضم الزاي – ، وقرأه الكسائـي – بكسر الزاي – وهما وجهان في مضارع (عزب).

و (من) في قوله « من مثقال ذرة » مزيدة لتأكيد عموم النفسي الذي في «مايعزب».

والسِثقال : اسم آلة لما يعرف به مقدار ثيقيَل الشيء فهو وزن مِفعال من ثُـقيُل ، وهو اسم لصنج مقدر بقدر معين يوزن به الثقل .

والذرة: النملة الصغيرة، ويطلق على الهباءة التي ترى في ضوء الشمس كغبار دقيق جدا، والظاهر أن المراد في الآية الاول . وذ كرت الذرة مبالغة في الصغر والدقة للكناية بذلك عن إحاطة العلم بكل شيء فإن ما هو أعظم من الذرة يكون أولى بالحكم.

والمراد بالارض والسماء هنا العالم السفلي والعالم العلوي. والمقصود تعميم الجهات والأبعاد بأخصر عبارة. وتقديم الارض هنا لأن ما فيها أعلق بالغرض الذي فيه الكلام وهو أعمال الناس فإنهم من أهل الارض بخلاف ما في سورة سبا « عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض » فإنه لما كان المقام لذكر علم الغيب والغيب ما غاب عن الناس ومعظمه في السماء لاءم ذلك أن قدمت السماء على الارضي.

وعطف «ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » على «ذرة» تصريحا بما كني عنه بمثقال ذرة من جميع الأجسرام.

ووأصغر، بالفتح في قراءة الجمهور ممنوعـا من الصرف لأنه معطوف على «ذرة»

المجرور على أن (لا) مقحمة لتأكيد النفي. وجوز أن يكون العطف عطف جملة وتكون (لا) نافية للجنس (وأصغر) اسمها مبنيا على الفتح فيكسون ابتـداء كــلام.

وقرأ حمزة وخلف ويعقوب « ولاأصغرُ ولا أكبرُ » برفعهما باعتبار عطف (أصغر) على محل (مثقال) لأنه فاعل (يعزب) في المعنى ، وكسرته كسرة جر الحرف الزائد وهو وجه من فصيح الاستعمال، أو باعتبار عطف الجملة على الجملة وتكون (لا) نافية عاملة عمل ليس و(أصغر) اسمها .

والاستثناء على الوجهين الاوًلين من قراءتي نصب (أصغر) ورفعه استثناء منقطع بمعنى (لكن)،أي لا يعزب ذلك ولكنه حاضر في كتاب، وجوز أن يكون استثناء متصلامن عموم أحوال عزوب مثقال الذرة وأصغر منها وأكبر. وتأويله أن يكون من تأكيد الشيء بما يشبه ضده. والمعنى لا يعزب عنه شيء في الارض ولا في السماء الا في حال كونه في كتاب مبين، أي الا معلوما مكتوبا ويعلم السامع أن المكتوب في كتاب مبين لا يمكن أن يعزب، فيكون انتفاء عزوبه حاصلا بطريق برهاني.

والمجرور على هذا كله في محل الحال، وعلى الوجهين الأخيرين من القراءتين يكون الاستثناء متصلا والمجرور ظرفا مستقلا في محل خبر (لا)النافية فهو في محل رفع أو في محل نصب، أي لا يوجد أصغر من الذرة ولا أكبر الا في كتاب مبين كقوله تعالى «ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين».

والكتاب : علم الله ، استعير له الكتاب لأنه ثابت لا يخالف الحق بزيادة ولانقصان. ومبين : اسم فاعل من أبان بمعنى بان ، أي وا ضح بيّن لا احتمال فيه .

﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَا ۚ عَ ٱللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ٱلَّذِينِ عَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ ٱلْبُشْرَاى فِي ٱلْحَيَواٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾

استثناف للتصريح بوعد المؤمنين المعرَّض به في قوله ١ إلا ً كنا عليكم شهودا إذ

تفيضون فيه وما يعزب عن ربك» الآية ، وبتسلية النبيء - صلى الله عليه وسلم - على ما يلاقيه من الكفار من أذى وتهديد ، إذ أعلن الله للنبيء والمؤمنين بالأمن من مخافة أعدائهم ، ومن الحزن من جراء ذلك ، ولمح لهم بعاقبة النصر ، ووعدهم البشرى في الآخرة وعدا لا يقبل التغيير ولا التخلف تطمينا لنفوسهم ، كما أشعر به قوله عقبه «لا تبديل لكامات الله».

وافتتاح الكلام بأداة التنبيه إيماء إلى أهمية شأنه، كما تقدم في قوله « ألا إنهم همم المفسدون » في سورة البقرة، ولذلك أكدت الجملة بـ (إن ً) بعد أداة التنبيه .

وفي التعبير بـ «أولياء الله» دون أن يؤتى بضمير الخطاب كما هو مقتضى وقوعمه عتب قوله «وما تعملون من عمل» يؤذن بأن المخاطبين قد حتى لهم أنهم من أولياء الله مع لحفادة حكم عام شملهم ويشمل من يأتني على طريقتهم .

وجالة « لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» خبر (إن) .

والمخوف: توقع حصول المكروه للمتوقع، فيتعدى بنفسه إلى الشيء المتوقع حصوله. فيقال: خاف الشيء، قال تعالى «فلا تمخافوهم وخافون». وإذا كان توقع حصول المكروه لغير المتوقع يقال للمتوقع: خاف عليه، كقوله تعالى «إني أخاف عليكم عذاب يدوم عظيم ».

وقد اقتضى نظم الكلام نفسي جنس الخوف لأن (لا) إذا دخلت على النكرة دلت على نفسي الجنس، وأنها إذا بنسي الاسم بعدها على الفتح كان نفسي الجنس نصا وإذا لم يُسبن الاسم على الفتح كان نفي واحد من ذلك يُسبن الاسم على الفتح كان نفي الجنس ظاهرا مع احتمال أن يراد نفسي واحد من ذلك الجنس إذا كان المقام صالحا لهذا الاحتمال، وذلك في الأجناس التي لها أفراد من النوات مثل رجل، فأما أجناس المعانسي فلا يتطرق إليها ذلك الاحتمال فيستوي فيها رفع اسم (لا) وبناؤه على الفتح ، كما في قول إحدى نساء حديث أم زرع « زوجي كليش تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامة » فقد رويت هذه الاسماء بالرفع وبالبناء على الفتح .

فمعنى « لا خوف عليهم » أنهم بحيث لا يخاف عليهم خائف ، أي هم بمأمن من أن يُصيبهم مكروه يُخاف من إصابة مثله ، فهم وإن كانوا قد يهجس في نفوسهم المخوف من الأعداء هجسا من جبلة تأثر النفوس عند مشاهدة بوادر المخافة ، فغيرهم من يتعلم حالهم لا يتخاف عليهم لأنه ينظر إلى الاحوال بنظر اليقين سليما من التأثر بالمظاهر ، فحالهم حال من لا ينبغي أن يخاف ، ولذلك لا يتخاف عليهم أولياؤهم لأنهم يأمنون عليهم من عاقبة ما يتوجّسون منه خيفة ، فالخوف الذي هو مصدر في الآية يقدر مضافا إلى فاعله وهو غيرهم لا محالة ، أي لا خوف يخافه خائف عليهم ، وهم أنفسهم إذا اعتراهم الخوف لا يلبث أن ينقشع عنهم وتحل السكينة محله ، كما قال تعالى «وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسول وعلى المؤمنين » ، وقال لموسى « لا تتخاف دركا ولا تخشى » ، وقال رسول وعلى المؤمنين » ، وقال لموسى « لا تتخاف دركا ولا تخشى » ، وقال النبيء حلى الله عليه وسلم — يوم بدر يدعو الله بالنصر ويكثر من الدعاء ويقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد في الارض . ثم خرج وهو يقول «سيهزم الجمع ويولون الدير » .

ولهذا المعنى الذي أشارت إليه الاية تغير الاسلوب في قوله «ولا هم يحزنون» فأسند فيه الحزن المنفي إلى ضمير «أولياء الله» مع الابتداء به ، وإيراد الفعل بعده مسندا مفيدا تقوي الحكم ، لأن الحزن هو انكسار النفس من اثر حصول المكروه عندها فهو لا توجد حقيقته الا بعد حصوله ، والخوف يكون قبل حصوله ، ثم هم وإن كانوا يحزنون لما يصيبهم من أمور في الدنيا كقول النبيء – صلى الله عليه وسلم – « وإنبا لفراقك با إبراهيم لمحزنون » فذلك حزن وجدائي لا يستقر بل يزول بالصبر ، ولكنهم لا يلحقهم الحزن الله ثم وهو حزن المذلة وغلبة العدو عليهم وزوال دينهم وسلطانهم ، ولذلك جيء في جانب نفي الحزن عنهم بإدخال حرف النفي على تركيب مفيد لتقوي الحكم بقوله « ولا هم يحزنون » يفيد تقديم المسند إليه فيها تقوي الحكم الحاصل بالخبر الفعلي ، فالمعنى لا يحصل لهم خوف متمكن ثابت فيها تقوي الحكم الحاصل بالخبر الفعلي ، فالمعنى لا يحصل لهم خوف متمكن ثابت يقيم ولا يجدون تخلصا منه .

فالكلام يفيد أن الله ضمن لأوليائه أن لا يحصل لهم ما يخافونه وأن لا يحل بهم ما يحزنهم . ولما كان ما يُخاف منه من شأنه أن يُحزن من يصيبه كان نفي الحزن عنهم مؤكّدا لممعنى نفي خوف خائف عليهم . وجمهور المفسرين حملوا الخوف والحزن المنفيين على ما يحصل لأهل الشقاوة في الآخرة بناء على أن الخوف والحزن يحصلان في الدنيا، كقوله و فأ وجس في نفسه خيفة موسى». وقد علمت ما يُغني عن هذا التأويل ، وهو يبعد عن مفاد قوله و لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ».

والولي: الموالي، أي المحالف والناصر. وكلها ترجع إلى معنى الوَلْسي (بسكون اللام) ، وهو القرب وهو في معنى الولي كلها قرب مجازى. وتقدم في قوله تعالى «قل أغير الله اتخذ وليا » في سورة الأنعام. وهو قرب من الجانبين ، ولذلك فسروه هنا بأنه الذي يتولى الله بالطاعة ويتولاه الله بالكرامة. وقد بين أولياء الله في هذه الآية بأنهم الذين آمنوا واتقوا ، فاسم الموصول وصلته خبر وما بينهما اعتراض ، أو يجعل جملة «لا خوف عليهم» خبر (إنّ) ويجعل اسم الموصول خبر مبتدأ محذوف حذفا جاريا على الاستعمال ، كما سماه السكاكي في حذف المسئد إليه. وأيا ما كان فهذا الخبر يفيد أن يعرف السامع كنه معنى أولياءالله اعتناء بهم على نحو ما قيل في قول أوس بن حجر:

## الألسميي الذي يظن بك الظَّــــن كأن قد رأى وقد سمعا

ودل قوله « وكانوا يتقون » على أن التقوى ملازمة لهم أخذا من صيغة (كانوا) وأنها متجددة منهم أخذا من صيغة المضارع في قوله (يتقون). وقد كنت أقول في المذاكرات منذ سنين خلَت في أيام الطلب أن هذه الآية هي أقوى ما يعتصد عليمه في تفسيس حقيقة الولي شرعا وأن على حقيقتها يحمل معنى قوله في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي عن النبيء — صلى الله عليه وسلم — قال « قال الله تعالى من عادى لي ولينًا فقد آذنته بحرب » .

وإشارة الآية إلى تولي الله إياهم بالكرامة بقوله « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » .

وتعريف (البشرى) تعريف الجنس فهو صادق ببشارات كثيرة ،

و «في الحياة الدنيا وفي الآخرة » حال من (البشرى). والمعنى: أنهم يبشرون بخيرات قبل حصولها : في الدنيا بدا يتكرر من البشارات الواردة في كلام الله تعالى وكلام رسوله — صلى الله عليه وسلم — ، وفي الآخرة بما يتلقونه من الملائكة وما يسمعونه من أمر الله بهم إلى النعيم المقيم ، كقوله « وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات ».

وروى الترمذي عن أبي الدرداء أنه سأل رسول الله — صلى الله عليه وسلم — عن قوله تعالى « لهم البشرى في الحياة الدنيا » فقال « ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت فهي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له » قال الترمذي : وليس فيه عطاء بن يسار أي ليس في الحديث أن أبا صالح يرويه عن عطاء بن يسار كما هو المعروف في رواية أبي صالح إلى أبي الدرداء ، وعليه فالحديث منقطع غير متصل السند. وقد رواه الترمذي بسندين آخرين فيهما عطاء بن يسار عن رجل من أهل مصر عن أبي الدرداء وذلك سند فيه مجهول ، فحالة إسناد هذا الخبر مضطربة لظهور أن عطاء لم يسمعه من أبي الدرداء .

ومحمل هذا الخبر أن الرؤيا الصالحة من جملة البشرى في الحياة الدنيا لأنها تؤذن صاحبها بخير مستقبل يحصل في الدنيا أحرى الآخرة ، أو كأن السائل سأل عن بشرى الحياة فأما بشرى الآخرة فكانت معروفة بقوله «يبشرهم ربهم برحمة منه» الآية ونحوها من الآيات.

وفي الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه كان يقول في هذه الآية «لهم البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» قال: هي الرؤيا الصالحة يتراها الرجل أوْ تُرى له. ومن البشرى الوعد بأن لهم عاقبة النصر على الأعداء ، وتمكينُهم من السلطان في الدنيا ، وأن لهم النعيم الخالد في الآخرة .

ومقابلة الحَزَّن بالبشرى من محسنات الطباق .

وجملة « لا تبديل لكلمات الله » مبينة لمعنى تأكيد الوعد الذي تضمنه قوله « لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ، تذكيرا لهم بأن ما وعدهم الله به من البشائر مثل النصر

وحسن العاقبة أمر ثابت لا يتخلف لأنه من كلمات الله ، وقد نفي التبديل بصيغة التبرثة الدالة على انتفاء جنس التبديل .

والتبديل : التغيير والإبطال ، لأن إبطال الشيء يستلز مإيجاد نقيضه .

و « كلمات الله » الأقوال التي أوحى بها إلى الرسول في الوعد المشار إليه ، ويؤخذ من عموم «كلمات الله» وعموم نفي التبديل أن كل ما هو تبديل منفي من أصله .

رُوي أن الحجاج خطب فذكر عبد الله بن الزبير فقال: إنه قد بدّ كتاب الله. وكان ابن عمر حاضرا فقال له ابن عمر: لا تطبق ذلك أنت ولا ابن الزبير « لا تبديل لكلمات الله » .

وجملة و ذلك هو الفوز العظيم ، مؤكدة لجملة و لهم البشرى ، ومقررة لمضمونها فلللك فُصلت .

والاشارة بذلك إلى المذكور من مضمون الجمل الثلاث المتقدمة ، واختيار اسم الإشارة لأنه أجمع لما ذُكر ، وفيه كمال تمييز له لزيادة تقرير معناه . وذكر ضميسر الفصل بعد اسم الاشارة لزيادة التأكيد ولإفادة القصر ، أي هو الفوز العظيم لا غيره مما يتقلب فيه المشركون في الحياة الدنيا من رزق ومنعة وقوة ، لأن ذلك لا يعد فوزا إذا عاقبته المذلة والإهانة في الدنيا وبعد م العذاب الحالد في الآخرة ، كما أشار إليه قوله تعالى ولا يغرّننك تقلنّب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبيس المهاد » .

## ﴿ وَلاَ يُحْزِنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾

الجملة معطوفة على جملة « ألا إن أولياء الله لا خَوَف عليهم ولا هم يحزنون » عطف الجزئي على الكلي لأن الحزن المذكور هنا نوع من أنواع الحزن المنفي في قوله «ولا هُم يحزنون»، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام من أولياء الله الذين لاخوف عليهم

ولا هم يحزنون . فكان مقتضى الظاهر أن يعطف بفاء التفريع لأن دفع هذا الحزن يتفرع على ذلك النفي ولكن عُدل إلى العطف بالواو ليعطي مضمون الجملة المعطوفة ستقلالا بالقصد إليه فيكون ابتداء كلام مع عدم فوات معنى التفريع لظهوره مسن السياق . والحزن المنهي عن تطرقه هو الحزن الناشىء عن أذى المشركين محمدا — صلى الله عليه وسلم — بأقوالهم البذيئة وتهديداتهم . ووجه الاقتصار على دحضه أن النبيء — صلى الله عليه وسلم — لم يكن يلقى من المشركين محزنا إلا أذى القول البذئي.

وصيغة الايحزنك قولهم، خطاب النبيء - صلى الله عليه وسلم -. وظاهر صيغته أنه نهي عن أن يحزن النبيء - صلى الله عليه وسلم - كلام المشركين ، مع أن شأن النهي أن يتوجه الخطاب به إلى من فعل الفعل المنهي عنه ، ولكن المقصود من مثل هذا التركيب نهي النبيء - عليه الصلاة والسلام - عن أن يتأثر بما شأنه أن يُحزن الناس من أقوالهم ، فلما وجه الخطاب إليه بالنهي عن عمل هو من عمل غيره تعين أن المراد بذلك الكناية عن نهيه هو عن حصول ذلك الحزن في نفسه بأن يصرف عن نفسه أسبابه وملزوماته فيوؤل إلى معنى لا تترك أقوالهم تُحزنك، وهذا كما يقولون : لا أريسَنَّك تفعل كذا ، فالمتكلم ينهى المخاطب عن أن يراه المتكلم فهو من إطلاق الملزوم المتكلم فاعلا كذا ، والمواد نهيه عن فعل ذلك حتى لا يراه المتكلم فهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم . والمعنى : لا تفعلن كذا فأراك تفعله . ومعنى لا ويحزنك قولهم الا تحزن لقولهم فيحزنك .

ومعلوم أن أقوال المشركين التي تحزن النبيء هي أقوال التكذيب والاستهزاء، فلذلك حذف مفعول القول لأن المصدر هنا نزل منزلة مصدر الفعل اللازم.

وجملة «إن العزة لله جميعا» تعليل لدفع الحزن عنه ، ولذلك فصلت عن جملة النهسي كأن النبسيء يقول : كيف لا أحزن والمشركون يتطاولون علينا ويتوعدوننا وهم أهل عزة ومنعة ، فأجيب بأن عزتهم كالعدم لأنها محدودة وزائلة والعزة الحق لله الذي أرسلك.

وهي أيضا في محل استثناف بيانسي . وكل جملة كان مضمونها علة للتي قبلها تكون أيضا استئنافا بيانيا ، فالاستثناف البيانسي أعم من التعليسل . وافتتحت بحرف التأكيد للاهتمام بها ، ولأنَّه يفيد مفاد لام التعليل وفاء التفريع في مثل هذا المقام الذي لا يقصد فيه دفع إنكار من المخاطب .

ويحسن الوقف على كلمة (قولهم) لكي لا يتوهم بعض من يسمع جملة « إنّ العزة لله جميعا » فيحسبه مقولا لقولهم فيتطلب لماذا يكون هذا القول سببا لحزن الرسول – صلى الله عليه وسلمَّم – . وكيف يحزن الرسول – صلى الله عليه وسلمَّم – من قولهم « إنّ العزّة لله » وإن كان في المقام ما يهدي السمَّامع سريعا إلى المقصود .

ونظير هذا الإيهام ما حكي أن ابن قتيسبة (وهو عبد الله بن مسلم بن قُتيبة) ذكر قراءة أبي حيوة «أن العزة لله» – بفتح همزة (أن) – وأعرب بدلا من (قولُهم) فحكم أن هذه القراءة كُفر . حكى ذلك عنه ابن عطية . وأشار إلى ذلك في الكشاف فقال «ومن جعله بدلا من (قولُهم) ثم أنكره فالمنكرهو تخريجه» .

ولعل ابن قتيبة أراد أن كسر الهمزة وإن كان محتملا لأن تكون الجملة بعدها معمولة لرقولهم) لأن شأن (إن) بعد فعل القول أن لا تكون بفتح الهمزة لكن ذلك احتمال غير متعيَّن لأنَّه يحتمل أيضا أن تكون الجملة استئنافا ، والسياق يعيَّن الاحتمال الصحيح .

فأماً إذا فتحت الهمزة كما قرأ أبو حيوة فقد تعينت أن تكون معمولة لما ذكر قبلها وهو لفظ (قولهم) ولا محمل لها عنده إلا أنها أي المصدر المنسبك. منها بدل من كلمة (قولهم) ، فيصير المعنى : أن الله نهى نبيئه عن أن يحزن من قول المشركين « العزة لله جميعا » وكيف وهو إنها يدعوهم لذلك. وإذ كان النهي عن شيء يقتضي تجويز تلبس المنهي بالشيء المنهى عنه اقتضى ذلك تجويز تلبس النبيء عليه الصلاة والسلام – بالحرزن لمن يقول هذا القول وهذا التجويز يؤول إلى كفر من يجوزه على طريقة التكفير باللازم ، ومقصده التشنيع على صاحب هذه القراءة .

وإنَّما بنى ابن قتيبة كلامه على ظاهر لفظ القرآن دون تقدير حرف قبل (أنّ) لعلَّه راعى أنّ التقدير خلاف الأصل أو أنَّه غير كاف في دفع الإيهام. فالوجه أنّ ابن قتيبة هوّلما له تأويل ، و رد العلماء عليه رد أصيل.

والتَّعريف في (العزّة) تعريف الجنس المفيد للاستغراق بقرينة السَّياق

واللام في قوله (لله) للملك. وقد أفاد جعل جنس العزة ملكا لله أن جميع أنواعها ثابت لله ، فيفيد أن له أقوى أنه اعها وأقصاها . وبذلك يفيد أن غير الله لا يملك منها إلا أنواعا قليلة ، فما من نوع من أنواع العزة يوجد في ملك غيره فإن أعظم منه من نوعه ملك لله تعالى . فلذلك لا يكون لما يملكه غير الله من العزة تأثير إذا صادم عزة الله تعالى ، وأنه لايكون له تأثير إلا إذا أمهله الله ، فكل عزة يستخدمها صاحبها في مناواة من أراد الله نصره فهي مدحوضة مغلوبة ، كما قال تعالى «كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » وإذ قد كان النبيء —عليه الصلاة والسلام — يعلم أن الله أرسله وأمره بزجر المشركين عماً هم فيه كان بحيث يؤمن بالنصر إذا أعلمه الله بانه مراده ، ويعلم أن ما للمشركين من عزة هو في جانب عزة الله تعالى كالعدم .

و (جميعا) حال من (العزّة) موكّدة مضمون الجملة قبلها المفيد لاختصاصه تعالى بجميع جنس العزّة لدفع احتمال إرادة المبالغة في ملك ذلك الجنس.

وجملة « هو السّميع العليم » مستأنفة وإجراء هذا الخبر على اسم الجلالة الواقع ركنا في الجملة التعليلية يجر معنى التعليل إلى هذه الجملة فتفيد الجملة تعليلا آخر أو تكملة للتعليل الأول ، لأنه إذا تذكر المخاطب أن صاحب العزة يعلم أقوالهم وأحوالهم زاد ذلك قوة في دفع الحرُن من أقوالهم عن نفسه لأن الذي نهاه عن الحزن من أقوالهم وتطوالهم أشد منهم قوة ومحيط علمه بما يقولونه وبأحوالهم فهو إذا نهاك عن الحزن من أقوالهم ما نهاك الا وقد ضمن لك السلّمة منهم مع ضعفك وقوتهم لأنه يمدّك بقوته وهو أعلم بتكوين أسباب نصرك عليهم .

والمراد بـ(السميع) العالم بأقوالهم التي من شأنها أن تسمع ، و بـ(العليم) ما هو أعم من أحوالهم التي ليست بمسموعات فلا يطلق على العلم بها اسم (السَّميع).

﴿ أَلاَ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَـٰوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

المقصود بتوجيه هذا الكلام هم المشركون لتأييسهم من كل احتمال لانتصارهم على النبيء – عليه الصلاة والسلام – والمسلمين ، فإن كثيرا منهم حين يفهم ما في الآيات الخمس السبابقة من قوله «وما تكون في شأن» الى هنا من التصريح بهوان ، شأنهم عند الله وعند رسوله ومن التعريض باقتراب حلول الغلبة عليهم يخامرهم بعض الشك في صدق الرسول وأن ما توعدهم به حق ، ثم يغالطون أنفسهم ويسلون قلوبهم بأنبه إن تحقيق ذلك سيجلون من آلهتهم وساطة في دفع الضر عنهم ويقولون في أنفسهم : لمثل هذا عبدناهم ، وللشيّفاعة عند الله أعددناهم ، فسيق هذا الكلام لقطع رجائهم منهم بالاستدلال على أنبهم دون ما يظن بهم .

فالجملة مستأنفة استئنافا ابتدائيا ومناسبة وقوعها عقب جملة «ولا يحزنك قولهم» أن أقوالهم دحضت بمضمون هذه الجملة ، وأما وقوعها عقب جملة «إن العزة لله جميعا » فلأنها حجاً على أن العزة لله لأن الذي له من في السماوات ومن في الأرض تكون له العزة الحق .

وافتتاح الجملة بحرف التنبيه مقصود منه إظهار أهميَّة العلم بمضمونها وتحقيقه ولذلك عقب بحرف التأكيد ، وزيد ذلك تأكيدا بتقديم الخبر في قوله « لله من في السماوات ومن في الأرض » وباجتلاب لام الملك .

و (مَن ) الموصولة شأنها أن تطلق على العقلاء وجيء بها هنا مع أن المقصد الأوّل إثبات أن ّ آلهتهم ملك لله تعالى ، وهي جمادات غير عاقلة ، تغليبا ولاعتقادهم تلك الآلهة عقلاء وهذا من مجاراة الخصم في المناظرة لإلزامه بنهوض الحجّة عليه حتَّى على لازم اعتقاده. والحكم بكون الموجودات العاقلة في السماوات والأرض ملك لله تعالى يفيد بالأحرى أن تلك الحجارة ملك الله لأن من يملك الأقوى أقدر على أن يملك الأضعف فان من العرب من عبد الملائكة ، ومنهم من عبدوا المسيح ، وهم نصارى العرب .

وذكر السماوات والأرض لاستيعاب أمكنة الموجودات فكأنه قيل : ألا إنَّ لله جميع الموجودات .

وجملة «وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء» الخ معطوفة على جملة «لله من في السماوات ومن في الأرض». وهي كالنتيجة للجملة الأولى إذ المعنسى أن جميع الوجودات ملك لله ، واتباع المشركين أصنامهم اتباع خاطىء باطل.

و (ما) نافية لا محالة ، بقرينة تأكيـدها بـ(إنْ) النَّافية ، وإيراد الاستثناء بعدهما. و (شركاء) مفعول (يدْعون) الذي هو صلة (الذين) .

وجملة «إن يتبعون» تـوكيد للفظي لجملة «ما يتبع الذين يدعون» وأعيد مضمونها قضاء لحق الفصاحة حيث حصل من البعد بين المستثنى والمستثنى منه بسبب الصلة الطويلة ما يشبه التعقيد اللفظي وذلك لا يليق بأفصح كلام مع إفادة تلك الإعادة مفاد التأكيد لأن المقام يقتضى الإمعان في إثبات الغرض.

و (الظن) مفعول ليكلا فعلي (يتبعُ ، ويتبعون) فانهما كفعل واحد .

وليس هذا من التنازع لأن فعل التوكيد اللفظي لا يطلب عملا لأن المقصود منه تكرير اللفظ دون العمل فالتقدير: وما يتبع المشركون الاالظن وإنهم إلا يخرصون.

والظن : هنا اسم منزل منزلة اللازم لم يقصد تعليقه بمظنون معين ، أي شأنهم اتباع الظنون .

والمراد بالظن هنا العلم المخطىء .

وقد بينت الجملة التي بعدها أن ظنهم لا دليل عليه بقوله « وإن هم إلا يخرصون » .

والخرْص : القول بالحزر والتنخمين . وتقدّم نظير هذه الآية في سورة الأنعام وهو قوله « وإن تطع إكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون لا الظنّ وإن هم إلا يخرصون » .

﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَـٰتٍ لِتُقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴾

جملة معترضة بين جملة « إن يتبعون إلا الظين » وجملة « قالوا اتحذ الله ولدا » جاءت مجيء الاستدلال على فساد ظنهم وخرَّصهم بشواهد خلق الليل والنهار المشاهد في كل يوم من العمر مرتين وهم في غفلة عن دلالته ، وهو خلق نظام النهار والليل .

وكيف كان النمهار وقتا ينتشر فيه النور فيناسب المشاهدة لاحتياج النباس في حركات أعمالهم إلى إحساس البصر الذي به تتبين ذوات الأشياء وأحوالها لتنباول ، الصالح منها في العمل ونبذ غير الصالح للعمل .

وكيف كان الليل وقتا تغشاه الظلمة فكان مناسبا للسكون لاحتياج الناس فيه إلى الراحة من تعب الأعمال التي كلحوا لها في النهار . فكانت الظلمة باعثة الناس على الراحة ومحددة لهم إبائها بحيث يستوي في ذلك الفطين والغافل .

ولما قابل السكون في جانب الليل بالإبصار في جانب النهار ، والليل والنهار ضد ان دل ذلك على أن علم السكون عدم الإبصار وأن الإبصار يقتضي الحركة فكان في الكلام احتباك .

ووصف النهار بمبصر مجاز عقلي للمبالغة في حصول الإبصار فيه حتمًى جعل النهار هو المبصر . والمراد : مبصرًا فيه الناسُ .

ومن لطائف المناسبة أن النور الذي هو كيفية زمن النهار شيء وجودي فكان زمانه حقيقا بأن يوصف بأوصاف العقلاء ، بخلاف الليل فان ظلمته عدمية فاقتصر في العبرة به على ذكر الفائدة الحاصلة فيه وهي أن يسكنوا فيه .

وفي قوله « هو الذي جعل لكم الليل » طريق من طرق القصر وهو تعريف المسند والمسند إليه . وهو هنا قصر حقيقي وليس إضافيا كما توهيمه بعض الكاتبين إذ جعله قصر تعيين ، وهم معترفون به لا يستطيعون دفع هذا الاستدلال ، فالمقصود الاستدلال على انفراده تعالى بخصائص الالهية التي منها الخلق والتقدير ، وأن آلهتهم انتفت عنها خصائص الالهية ، وقد حصل مع الاستدلال امتنان على الناس بجعل الليل والنهار على هذا النظام . وهذا الامتنان مستفاد من قوله « جعل لكم » ومن تعليل خلق الليل بعلة سكون الناس فيه ، وخلق النهار بعلة إبصار الناس ، وكل الناس يعلمون ما في سكون الليل من نعمة وما في إبصار هم بالنهار من نعمة كذلك ، فان في العمل بالنهار نعما جمة من تحصيل رغبات ، ومشاهدة محبوبات ، وتحصيل أموال وأقوات ، وأن في السكون بالليل نعما جمة من استجمام القوى المنهوكة والإخلاد إلى محادثة الأهل والأولاد ، على أن في اختلاف الأحوال ، ما يدفع عن المرء الملال .

وفي إدماج الإستدلال بالإمتنان تعريض بأن الذين جعلوا لله شركاء جمعوا وصمتين هما : وصمة مخالفة الحق ، ووصمة كفران النعمة .

وجملة « إن في ذلك لآيات » مستأنفة . والآيات : الدلائل الدالة على وحدانية الله تعالى بالإلهية ، فان النظام الذي نشأ عنه الليل والنهار مشتمل على دقائق كثيرة من العلم والحكمة والقدرة وإتقان الصنع .

فمن تلك الآيات: خلق الشمس ، وخلق الأرض ، وخلق النور في الشمس وخلق الظلمة في الأرض ، ووصول شعاع الشمس إلى الأرض ، ودوران الأرض كل يوم بحيث يكون نصف كرتها مواجها للشعاع ونصفها الآخر محجوبا عن الشعاع وخلق الإنسان ، وجعل نظام مزاجه العصبي متأثرا بالشعاع نشاطا ، وبالظلمة فتُورا ، وخلق حاسة البصر ، وجعلها مقترنة بتأثر الضوء ، وجعل نظام العمل مرتبطا بحاسة البصر ، وخلق نظام المزاج الإنساني مشتملا على قوى قابلة للقوة والضعف ثم مدفوعا إلى استعمال قواه بقصد وبغير قصد بسبب نشاطه العصبي ، ثم فاقداً بالعمل نصيبا من قواه محتاجا إلى الاعتياض بقوى تخلفها بالسكون والفتور الذي يلجئه إلى تطلب الراحة . وأيد آيات أعظم من هذه ، وأية منة على الإنسان أعظم من إيداع لله فيه دواعي تسوقه إلى صلاحه وصلاح نوعه بداع من نفسه .

ووصف (قوم) بأنهم (يسمعون) إشارة إلى أن تلك الآيات والدلائل تنهض دلالتها للعقول بالتأمل فيها ، وأن توجه التفكير إلى دلائلها غير محتاج إلا إلى التنبيه عليها ولفته إليها ، فلما كان سماع تذكير الله بها هو الأصل الأصيل في استخراج دلالتها وتفريع مدلولاتها على تفاوت الأذهان في الفيطنة وترتيب الأدنة جعل آيات دلالتها احاصلة للذين يسمعون .

ويجوز أن يكون المراد يسمعون تفاصيل تلك الدلائل في تضاعيف سور القرآن . وعلى كلا الاحتمالين فالوصف بالسمع تعريض بأن الذين لم يهتدوا بها ولا تفطنوا لدلالتها بمنزلة الصم ، كقوله تعالى « أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ».

﴿ قَالُوا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُبْحَلْنَهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَٰتِ وَمَا فِي ٱلسَّمَاوَٰتِ وَمَا فِي ٱللَّهِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَاٰذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾

بيان لجملة « ألا إن لله مَن في السماوات ومَن في الأرض » إلى آخرها ، وفي هذا البيان إدماج بحكاية فن من فنون كفرهم مغاير لادعاء شركاء لله ، لأن هذا كفر خفي من دينهم ، ولأن الاستدلال على إبطال مغاير للإستدلال على إبطال الشركاء .

فضمير (قالوا) عائد إلى « الذين يدعون من دون الله شركاء » أي قال المشركون « اتخذ الله ولدا ». وليس المراد من الضمير غيرهم من النصارى لأن السورة مكية والقرآن المكي لم يتصد لإبطال زيغ عقائد أهل الكتاب ، ذلك أن كثيرا منهم كانوا يزعمون أن لله بنات هم الملائكة ، وهم بناته من سروات نساء الجن ، ولذلك عبدت فرق من العرب الجن قال تعالى « ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكسم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينًا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون » .

والاتخاذ: جعل شيء لفائدة الجاعل، وهو مشتق من الأخذ لأن المتخذ يأخذ الشيء الذي يصطفيه. وقد تقدم في قوله تعالى «أتتخذ أصناما آلهة» في سورة الأنعام، وقوله «وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا» في الأعراف، فالاتخاذ يصدق على أخذ شيء موجود للاستئثار به ، ويصدق على تكوين شيء للانتفاع به . وهو هنا صالح للمعنيين لأن منهم مرض يعتقد تولد الولد عن الله تعالى ، ومنهم مرض يعتقد أن الله تبني بعض مخلوقاته .

والولد : اسم مصوغ على وزن فيَعيَل مثل عيميَد وعرب . وهو مأخسوذ من الولادة ، أي النتاج . يقال : ولدت المرأة والناقة ، ولعل أصل الولد مصدر ممات على وزن فعل مثل الفرح . ومن أجل ذلك أطلق على الواحد والجمع كما يوصف بالمصدر . يقال : هؤلاء ولد فلان . وفي الحديث «أنا سيد وللد آدم » والمراد هنا الجمع لأنهم قالوا : الملائكة بنات الله استولدها من سروات الجن قال تعالى «ويجعلون لله البنات سبحانه» .

وجملة وسبحانه وإنشاء تنزيه الرد عليهم ، فالجملة جواب الذلك المقال والذلك فصلت عن التي قبلها . وهو اسم مصدر لـ (سسبق) إذا نزه ، نائب عن الفعل ، أي نسبحه . وتقدم عند قوله تعالى «قالوا سبحانك لا علم لنا » في سورة البقرة ، أي تنزيها لله عن هذا لأن ما قالوه يستلزم تنقيص الله تعالى ، ولذلك بينت جملة التنزيه بجملة وهو الغني » بيانا لوجه التنزيه ، أي هو الغني عن اتخاذ الولد ، لأن الإلهية تقتضي الغنى المطلق عن كل احتياج إلى مسكميل نقص في الذات أو الأفعال، واتخاذ الولد إما أن ينشأ عن اندفاع طبيعي لقضاء الشهوة عن غير قصد التوليد وكونها نقصا غير خفي ، وإما أن ينشأ عن القصد والتفكير في إيجاد الولد ، وذلك لا يكون إلا لسد ثلمة نقص من حاجة إلى معنى في الحياة أوخلكف بعد المات . وكل ذلك مناف للإلهية التي تقتضي الاتصاف بغاية الكمال في الذات والصفات والأفعال .

والغني : الموصوف بالغنى ، فعيل للمبالغة في فعل (غني) عن كذا إذا كان غير محتاج ، وغنى الله هو الغنى المطلق : وفسر في أصول الدين الغنى الممكن بأنه عدم الإفتقار إلى المدخصص وإلى المحل ، فالمخصص هو الذي يعين للممكن إحدى صفتي الوجود أو العدم عوضا عن الأخرى ، فبذلك ثبت للإله الوجود الواجب ، أي الذي لا يتصور انتفاؤه ولذلك انتفى عنه التركيب من أجزاء وأبعاض ومن أجل ذلك امتنع أن ينفصل عنه منه ، والولد ينشأ من جزء منفصل عن الوالد ، فلا جرم أن كان الغني مترها عن الولد من جهة الانفصال ، ثم هو أبضا لا يجوز أن يتخذ بعض المخلوقات ولدا له بالتبني لأجل كونه غنيا عن الحاجات التي تبعث على اتخاذ الولد من طلب معونة أو إيناس أو خلق ، قال تعالى « وقالوا

اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ، وقال « بديع السماوات والأرض أنَّى يكون لـــ و لـــد » .

وجملة «له ما في السماوات وما في الأرض ، مقررة لوصف الغنى بأن ما في السماوات وما في الأرض ملكه ، فهو يسخر كل موجود لما خلقه لأجله ، في يحتاج إلى إعانة ولد ، ولا إلى ترفيع رتبة أحد استصناعا له كما يفعل الملوك لقواد جيوشهم وأمراء أقطارهم وممالكهم لاكتساب مودتهم وإخلاصهم . وهذا مساو للاستدلال على نفي الشريك في قوله آنفا «ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يتدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن » ودل قوله «له ما في السماوات وما في الأرض ، على أن صفة العبودية تنافي صفة البُنُوة وذلك مثل قوله « وقالوا اتخذ الرحمان ولدا سبحانه بل عباد مُكرمون » .

ويؤخذ من هذا أن الولد لا يُسترقُّ لأبيه ولا لأمَّه ولذلك يعتق الولد على من يملكه من أب أو أم وإن عَلَمَيْهَا .

وجملة ﴿ إِنْ عندكم من سلطان بهذا ﴾ جواب ثان لقولهم ﴿ اتَّخذ الله ولدا ﴾ فلذلك فُصلت كما فصلت جملة ﴿ سبحانه ﴾ ، فبعد أن استدل على إبطال قولهم ، سجل عليهم أنهم لا حجة لهم في قولهم ذلك .

و (إن) حرف نفي .

و (مين) مزيدة لتأكيد النفي بالاستغراق ، أي استغراق نفي جميع أنـــواع الحجة قويلًها وضعيفها ، عقليتُها وشرعيلًها .

و (عند) هنا مستعملة مجازا. شُبُّه وجودُ الحجة للمحتج بالكون في مكانه ، والمعنى : لا حجَّة لكم .

و (سلطان) محله رفع بالابتداء ، وخبره (عيندكم) واشتغل آخر المبتدأ عسن الضمة بكسرة حرف الجر الزائدة .

و السلطان : البرهان والحجة ، لأنه يكسب المستدل به سلطة على مخالفه ومجادله. وقد تقدم عند قوله تعالى « ما نزل الله بها من سلطان » في سورة الأعراف .

والباء للملابسة ، وهي في موضع صفة لـ(ـسلطان) ، أي سلطان ملابس لهذا . والإشارة إلى المقول .

والمعنى : لا حجة لكم تصاحب مُقولكم بأن الله اتخذ ولدا .

وجملة «أتقولون على الله ما لا تعلمون» جواب ثالث ناشيء عن الجوابين لأنهم لما أُبطل قولهم بالحجة . ونُفي أن تكون لهم على قولهم حجة كانوا أحرياء بالتوبيخ والتشنيع بأنهم يجترئون على جناب الله فيصفون الله بما لا يعلمون ،أي بما لا يوقنون به ، ولكونها جوابا فصلت .

فالاستفهام مستعمل في التوبيخ ، لأن المذكور بعده شيء ذميم ، واجتراء عظيم وجهل كبير مركب .

﴿ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَعَّ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾

استثناف افتتح بأمر النبي — صلى الله عليه وسلم — أن يقول لتنبيه السامعين إلى وعي ما يرد بعد الأمر بالقول بأنه أمر مهم بحيث يطلب تبليغه ، وذلك أن المَقُول قضية عامة يحصل منها وعيد للذين قالوا : اتخذ الله ولدا ، على مقالتهم تلك ، وعلى أمثالها كقولهم « ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا » وقولهم : ما كان لآلهتهم من الحررث والأنعام لا يصل إلى الله وماكان لله من ذلك يصل إلى آلهتهم ، وقولهم « لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض

ينبوعا » وأمثال ذلك . فذلك كله افتراء على الله ، لأنهم يقولونه على أنه دين ، وماهية الدين أنه وضع إلهي فهو منسوب إليه ، ويحصل من تلك القضية وعيد لأمثال المشركين من كل من يفتري على الله ما لم يقله ، فالمقول لهم ابتداءً ا هم المشركون.

والفلاح: حصول ما قصده العامل من عمله بدون انتقاض ولا عاقبة سوء. وتقدم في طالع سورة البقرة. فنفي الفلاح هنا نفي لحصول مقصودهم من الكذب وتكذيب محمد — صلى الله عليه وسلم —.

وجملة « متاع في الدنيا » استئناف بياني ، لأن القضاء عليه بعدم الفلاح يتوجه عليه أن يسأل سائل كيف نراهم في عزة وقدرة على أذى المسلمين وصد الناس عن اتباع الرسول — صلى الله عليه وسلم — فيجاب السائل بأن ذلك تمتيع في الدنيا لا يُعبأ به ، وإنما عدم الفلاح مظهره الآخرة ، فـ(متاع ) خبر مبتدأ محذوف يعلم من الجملة السابقة ، أي أمرهم متاع .

والمتاع : المنفعة القليلة في الدنيا إذ يقيمون بكذبهم سيادتهم وعزتهم بين قومهم ثم يزول ذلك .

ومادة (متاع) مؤذنة بأنه غير دائم كما تقدم في قوله تعالى « ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » في أوائل سورة الأعراف .

وتنكيره مؤذن بتقليله ، وتقييده بأنه في الدنيا مؤكد للزوال وللتقليل ، و(ثم) من قوله « ثم إلينا مرجعهم » للتراخي الرتبي لأن مضمونه هو محقة أنهم لا يفلحون فهو أهم مرتبة من مضمون لا يفلحون

والمرجع : مصدر ميمي بمعنى الرجوع . ومعنى الرجوع إلى الله الرجوع إلى وقت نفاذ حكمه المباشر فيهم .

وتقديم (إلينا) على متعلَّقه وهو المرجع للاهتمام بالتذكير به واستحضاره كقوله «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة – إلى قوله – ووجد الله عنده فوفسًاه حسابه » ويجوز أن يكون المرجع كناية عن الموت .

وجملة « ثم نذيقهم العذاب الشديد » بيان لجملة « ثم إلينا مرجعهم » .

وحرف (ثم) هذا مؤكد لنظيره الذي في الجملة المبينة على أن المراد بالمرجع الحصول في نفاذ حكم الله .

والجمل الأربع هي من المقول المأمور به النبيء – صلى الله عليه وسلم – تبليغا عن الله تعالى .

و إذاقة العذاب إيصاله إلى الإحساس ، أطلق عليه الإذاقة لتشبيهه بإحساس الذوق في التمكن من أقوى أعضاء الجسم حاسية لمس وهو اللسان .

والباء في « بما كانوا يكفرون » للتعليل .

وقوله «كانوا يكفرون» يؤذن بتكرر ذلك منهم وتجدده بأنواع الكفر .

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا أَنُوحِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَلْقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِأَيْلِتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَا جُمعُوا عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِأَيْلَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَا جُمعُوا أَمْرَكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُم عُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا إِلَى وَلاَ تُنظِرُونِ ﴾ إلى وَلاَ تُنظِرُونِ ﴾

انتقال من مقارعة المشركين بالحجج الساطعة على بطلان دينهم ، وبالدلائل الواضحة على تفنيد أكاذيبهم وتكذيبهم وما تخلل ذلك من الموعظة والوعيد بالعذاب العاجل والآجل والإرهاب ، إلى التعريض لهم بذكر ما حل بالأمم المماثلة أحوالها لأحوالهم ، استقصاء لطرائق الحجاج على أصحاب اللجاج ؛ فان نوحا – عليه السلام – مع قومه متشل لحال محمد – صلى الله عليه وسلم – مع المشركين من قومه في ابتداء الأمر وتطوره ، ففي ذكر عاقبة قوم نوح – عليه السلام – تعريض للمشركين بأن عاقبتهم كعاقبة أولئك أو أنهم إنما يمتعون قليلا ثم يؤخذون أخذة رابية ،

كما متع قوم نوح زمنا طويلا ثم لم يفلتوا من العذاب في الدنيا ، فذكر قصة نوح مع قومه عظة للمشركين وملقيا بالوجل والذعر في قلوبهم ، وفي ذلك تأنيس للرسول – صلى الله عليه وسلم – وللمسلمين بأنهم إسوة بالأنبياء ، والصالحين من أقوامهم ، وكذلك قصة موسى – عليه السلام – عقبها كما ينبيء عن ذلك قوله في نهاية هذه القصص « أفأنت تُكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » الآيات . وقوله « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » الآيات .

وبهذا يظهر حسن موقع (إذ ) من قوله «إذ قال لقومه يا قوم » إلى آخره ، فإن تقييد النبأ بزمن قوله (لقومه) إيماء إلى أن محاورته قومه وإصرارهم على الإعراض هو محل العبرة ، لأنه وجه الشبه بين المشركين وبين قوم نوح – عليه السلام – في صم آذانهم عن دعوة رسولهم ، وقوله ذلك لهم إنما كسان بعد أن كرر دعاء هم زمنا طويلا فكان ذلك آخر جدل بينه وبينهم ، والنبي – صلى الله عليه وسلم – قد دعا أهل مكة سنين وقت نزول هذه السورة ثم حاورهم وجادلهم ولأن ذلك الزمن هو أعظم موقف وقنه نوح – عليه السلام – مع قومه ، وكان هو الموقف الفاصل الذي أعقبه العذاب بالغرق ،

و (إذ) اسم للزمن المـاضي . وهو هنا بدل اشتمـال من (نبأ) أو من (نوح) . وفي ذكر قصة نوح — عليه السلام — وما بعدها تفصيل لمـا تقدم إجماله من قوله تعالى « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لمـاً ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات » .

وضمير (عليهم) عائد إلى «الذين يفترون على الله الكذب».

والتلاوة : القراءة . وتقدمت في سورة الأنفال .

والنبأ : الخبر . وتقدم في قوله « ولقد جاءك من نبأ المرسلين » في سورة الأنعام .

والتعريف بنوح – عليه السلام – وتاريخه مضى في أول آل عمران .

و تعريف قوم نوح بطريق الإضافة إلى ضمير نوح في قوله « إذ قبال لقومه » إذ ليس ثمة طريق لتعريفهم غير ذلك إذ لم يكن لتلك الأمة اسم تعرف به ، فإنهم كانوا أمة واحدة في الأرض فلم يحصل داع إلى تسميتهم باسم جلد أو أرض إذ لم يكن ما يدعو إلى تمييزهم إذ ليس ثمة غيرهم ، ألا ترى إلى حكاية الله عن هود في قوله لقومه « واذكروا إذ جعلكم خافاء من بعد قوم نوح » ، ولما حكى عن صالح إذ قال لقومه « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد » .

وظرف (إذ) وما أضيف إليه في موضع الحال من « نبأ نوح » .

وافتتاح خطاب نوح قومه بـ(ياقوم) إيذان بأهمية ما سيلقيه إليهم ، لأن النداء طلب الإقبال . ولما كان هنا ليس لطلب إقبال قومه إليه لأنه ما ابتدأ خطابهم إلا في مجمعهم تعين أن النداء مستعمل مجازا في طلب الإقبال المجازي ، وهو توجيه أذهانهم إلى فهم ما سيقوله .

واختيار التعبير عنهم بوصف كونهم قومه تحبيب لهم في نفسه ليأخذوا قوله مأخذ قول الناصح المتطلب الخير لهم ، لأن المرء لا يريد لقومه إلا خيرا . وحذفت ياء المتكلم من المنادى المضاف إليها على الاستعمال المشهور في نداء المضاف إلى ياء المتكلم .

ومعنى « إن كان كبُر عليكم مقامي » شق عليكم وأحرجكم .

والكبر : وفرة حجم الجسم بالنسبة لأمثاله من أجسام نوعه ، ويستعار الكبر لكون وصف من أوصاف الذوات أو المعاني أقوى فيه منه في أمثاله من نوعه ، فقد يكون مدحا كقوله تعالى « وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين » ، ويكون ذما كقوله « كَبُرُت كلمة تخرج من أفواههم » ، ويستعار الكبر للمشقة والحرج ، كقوله تعالى « كَبُر على المشركين ما تدعوهم إليه » وقوله « وإن كان كَبُر عليك إعراضهم » وكذلك هنا .

والمقام مصدر ميمي مرادف للقيام . وقد استعمل هنا في معنى شأن المسرء وحاله كما في قوله تعالى « ولمن خاف مقام ربه جنتان ــ وقرله ــ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير متقاما » أي خير حالة وشأنا . وهو استعمال من قبيل الكناية ، لأن مكان المرء ومقامه من لوازم ذاته ، وفيهما مظاهر أحواله .

وخـَص بالذكر من أحواله فيهم تذكيره إياهم بآيات الله ، لأن ذلـك من أهم شؤونه مع قومه ، فعطفه من عطف الخاص على العام . فمعنى كَبُر عليكم مقامي وتذكيري، سئمتم أحوالي معكم وخاصة بتذكيري بآيات الله .

وتجهم الحق على أمثالهم شنشنة المتوغلين في الفساد المأسورين للهوى إذ تقع لديهم الدعوة إلى الإقلاع عنه والتثويب بهم إلى الرشاد موقعا مئر المتذاق مسن نفوسهم ، شديد الإيلام لقلوبهم ، لما في منازعة الحق نفوسهم من صولة عليها لا يستطيعون الاستخفاف بها ولا يطاوعهم هواهم على الإذعان اليها ، فيتورطون في حيرة ومنازعة نفسانية تثقل عليهم ، وتشمئز منها نفوسهم ، وتكدر عليهم صفو انسياقهم مع هواهم .

وإضافة التذكير إلى ضميره من إضافة المصدر إلى فاعله .

والباء في « بآيات الله » لتأكيد تعدية المصدر إلى مفعوله الثاني ، والمفعولُ الأول محذوف، والتقدير : تذكيري إياكم .

و «آيات الله » مفعول ثان للتذكير . يقال : ذكرته أمرا نسيه ، فتعديته بالباء لتأكيد التعدية كقوله تعالى « وذكرهم بأيام الله » ، وقول مسور بن زيادة الحارثي :

أَذَكَّر بالبقيا عـلى مـن أصابني وبقيـاي أني جـاهـد غير مؤتلي

ولذلك قالوا في قوله تعالى «وامسحوا برؤوسكم» أن الباء لتأكيد اللصوق أي لصوق الفعل بمفعوله . وآيات الله : دلائل فضله عليهم ، ودلائل وحدانيته ، لأنهم لما أشركوا بالله فقد نسوا تلك الدلائل ، فكان يذكرهم بها ، وذلك يُبرمهم ويحرجهم .

وجملة « فعلى الله توكلت » جواب شرط « إن كان كبر عليكم مقامي » باعتبار أن ذلك الشرط تضمن أن إنكاره عليهم قد بلغ من نفوسهم ما لا طاقة لهم بحمله ، وأنهم منهيئون لمدافعته فأنبأهم أن احتمال صدور الدفاع منهم ، وهم في كثرة ومنعة وهو في قلة وضعف ، لا يصده عن استمرار الدعوة » وأنه وإن كان بينهم وحيدا فذلك يوهنه لأنه متوكل على الله .

ولأجل هذا قدم المجرور على عامله في قوله « فعلى الله توكلت » أي لا عـلى غيره .

والتوكل : التعويل على من يدبر أمره . وقد مر عند قوله « فإذا عزمت فتوكل على الله » في سورة آل عمران .

والفاء في « فأجمعوا أمركم » للتفريع على جملة « على الله توكات »فللجملسة المفرعة حكم جواب الشرط لأنها مفرعة على جملة الجواب ، ألا ترى أنه لولا قصده المبادرة باعلامهم أنه غير مكترث بمناواتهم لكان مقتضى ظاهر الكلام أن يقول : إن كان كبر عليكم مقامي النح ، فأجمعوا أمركم فاني على الله توكات ، كما قال هود لقومه « فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم » .

وإجماع الأمر: العزم على الفعل بعد التردد بين فيعله وفعل ضده. وهـوَ مأخوذ من الجمع الذي هو ضد التفريق ، لأن المتردد في ماذاً يعمله تسكون عنده أشياء متفرقة فهو يتدبر ويتأمل فإذا استقر رأيه على شيء منها فقد جسَمَع ما كان متفرقا. فالهمزة فيه للجعل ، أي جعل أمره جمعا بعد أن كان متفرقا.

ويقولون : جاؤوا وأمرهم جميع ، أي مجموع غير متفرق بوجوه الإختلاف. والأمر : هو شأنهم من قصد دفعه وأذاه وترددهم في وجوه ذلك ووسائله . و (شركاءكم) منصوب في قراءة الجمهور على أنه مفعول معه . والواوبمعنى (مع) أي أجمعوا أمركم ومعكم شركاؤكم الذين تستنصرون بهم .

وقرأ يعقوب «وشركاؤكم» مرفوعا عطفا على ضمير (فأجمعوا) ، وسوغه الفصل بين الضمير وما عطف عليه بالمفعول . والمعنى : وليجسمع شركاؤكم أمرّهم.

وصيغة الأمر في قوله « فأجمعوا » مستعملة في التسوية ، أي أن عزمهم لا يضيره بحيث هو يغربهم بأخذ الأهبة التامة لمقاومته . وزاد ذكر شركائهم للدلالة على أنه لا يخشاها لأنها في اعتقادهم أشد بطشا من القوم ، وذلك تهكم بهم ، كما في قوله تعالى « قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون » .

وعط ف جملة «ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة » بـ (عثم) الدالة على التراخي في الرتبة لما تتضمنه الجملة الثانية من الترقي في قلة مبالاته بما يهيئونه له من الضر بحيث يتصدى لهم تصدي المشير بما يسهل لهم البلوغ إلى الإضرار به الذي ينوونه وإزالة العواثق الحائلة دون مقصدهم . وجاء بما ظاهره نهي أمرهم عن أن يكون غمة عليهم مبالغة في نهيهم عن التردد في تبين الوصول إلى قصدهم حتى كأن شأنهم هو المنهي عن أن يكون التباساً عليهم ، أي اجتهدوا في أن لا يكون ذلك .

والغمة : اسم مصدر للغم . وهو الستر . والمراد بها في مثل هذا التركيب الستر المجازي ، وهو انبهام الحال ، وعدم تبين السداد فيه ، ولعل هذا التركيب جرى مجرى المثل فقد قال طرفة من قبل :

لعمرك ما أمري علي بغمسة نهساري ولا ليسلي علي بسرمد

وإظهار لفظ الأمر في قوله «ثم لا يكن أمركم عليكم غمة » مع أنه عين الذي في قوله « فأجمعوا أمركم » لكون هذا التركيب مما جرى مجرى المثل فيقتضي أن لا تغير ألفاظه .

و (ثم) في قوله « ثم اقضوا إلي » للتراخي في الرتبة ، فإن رتبة إنفاذ الـــرأي بما يزمعون عليه من أذاه أقوى من تدبير ذلك ، ومن رتبة اجماع الرأي عليه فهو ارتقاء من الشيء إلى أعلى منه ، فعطف بــ(ثــم) التي تفيد التراخي في الرتبة فـــي عطفها الجمل .

و (اقضُوا) أمر من القضاء ، فيجوز أن يكون من القضاء بمعنى الإتمام والفصل، أي انفذوا ما ترونه من الإضرار بي .

ويجوز أن يكون من القضاء بمعنى الحكم ، وهو قريب من الوجه الأول ، أي أنفذوا حكمكم

وعدي بــ(الى) دون(على) لأنه ضمن معنى الإبلاغ والإيصال تنصيصا على معنى التنفيذ بالفعل ، لأن القضاء يكون بالقول فيعقبه التنفيذ أو الإرجاء أو العفو ، ويكون بالفعل ، فهو قضاء بتنفيذ . ويسمى عند الفقهاء بالقضاء الفعلي .

وقوله ه ولا تُنظرون » تأكيد لمدلول التضمين المشار اليه بحرف (الى) . والإنظار التأخير ، وحذفت ياء المتكلم من (تنظرون) للتخفيف ، وهو حذف كثير في فصيح الكلام ، وبقاء نون الوقاية مشعر بها .

﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَ لُتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾

الفاء لتفريع الكلام على الكلام فجملة الشرط وجوابه مفرعتان على الجملتين السابقتين ، ولما كان توليهم عن دعوته قد وقع واستمر تعين أن جعل التولي في جملة الشرط مراد به ما كان حصل ليرتب عليه جواب الشرط الذي هو شيء قد وقع أيضا . وإنما قُصد إقرارهم به قطعًا لتعللاتهم واستقصاء لقطع معاذيرهم . والمعنى :

فإن كنتم فد توليتم فقد علمتُم أني ما سألتكم أجرا فتتهموني برغبة في نفع ينجر لي من دعوتكم حتى تعرضوا عنها شُحًا بأموالكم أو اتهاما بتكذيبي ، وهذا إلزام لهم بأن توليهم لم يكن فيه احتمال تهمتهم إياه بتطلب نفع لنفسه . وبذلك بسرا نفسه من أن يكون سببا لتوليهم ، وبهذا تعين أن المعلق بهذا الشرط هو التحقق بين مضمون جملة الشرط وجملة الجزاء لا وقوع جملة البراء عند وقوع جملة الشرط . وذلك مثل قوله تعالى « إن كنت قلته فقد علمته » في آخر سورة العقود. وقد تقدم عند قوله تعالى « إن كنت قلته نقد علمته » في آخر سورة العقود . وقد تقدم عند قوله تعالى « وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به ، طائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا » في سورة الأعراف .

وجملة (إن أجري إلا على الله) تعميم لنفي تطلبه أجرا على دعوتهم سواء منهم أم من غيرهم ، فالقصر حقيقي وبه يحصل تأكيد جملة ( فما سألتكم من أجر ) مع زيادة التعميم . وطريق ُ جزمه بأن الله يؤجره على ذلك هو وعد الله إياه به بما أوحى الله .

وأتى بحرف (على) المفيد لكونه حقا له عند الله بناء على وعد الله إيَّاه وأعلمه بأن الله لا يخلف وعده ، فصار بالوعد حقا على الله التزم الله به .

والأجر : العوض الذي يعطى لأجل عمل يعمله آخذ العوض .

وجملة « وأمرت أن أكون من المسلمين » معطوفة على جملة الجواب ، والتقدير فإن توليتم فأمرت أن أكون من المسلمين ، أي أمرني الله أن أتبع الدين الحق ولسو كنت وحدي . وهمذا تأييس لهم بأن إجمساعهم على التولي عنه لا يفسل حده ولا يصده عن مخالفة دينهم الضلال .

وبُني فعل (أمرت) للمجهول في اللفظ للعلم به ، إذ من المعلوم من سياق الكلام أنّ الذي أمره هو الله تعالى .

وقوله « أن أكون من المسلمين » أي من الفئة التي يصدق عليها هذا الوصيف وهو الاسلام ، أي توحيد الله دون عبادة شريك ، لأنه مشتق من إسلام العبادة

وتخليصها لله تعالى دون غيره . كما في قوله تعالى « فقل أسلمت وجهي لله ومسن اتبعنى » .

وقد سمي التوحيد ودين الحق الخالص إسلاما في مختلف العصور وسمتًى الله به سنن الرسل فحكاه عن نوح – عليه السلام – هنا وعن إبراهيم بقوله تعالى وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ، وعن إسماعيل و ربنا واجعلنا منسلمين لك ، ويعقوب وبنيه إذ حكى عنهم و ونحن له مسلمون ، وعسن يوسف و توفني مسلما ، وعن موسى و وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ، وعن سليمان و أن لا تعلوا على واتوني مسلمين ، وعن عيسى والحواريين و قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ، وقد تقدم بيان ذلك مفصلا عند قوله تعالى و ربنا و اجعلنا مسلمين لك ، في سورة البقرة .

وقوله «أن أكون من المسلمين » أقوى في الدلالة على الإتصاف بالإسلام من : أن أكون مسلما ، كما تقدم عند قوله تعالى « واركعوا مع الراكعين » في سورة البقرة ، وعند قوله « يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » في سورة براءة .

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَسَائِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِسَايَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾

الفاء للتفريع الذكري ، أي تفريع ذكر هذه الجمل على ذكر الجمل السابقة لأن الشأن أن تكون لما بعد الفاء مناسبة ليما قبلها تقتضي أن يذكر بعدها فيؤتى بالفاء للإشارة إلى تلك المناسبة ، كقوله تعالى « ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين » ، وإلا فان تكذيب قوم نوح حصل قبل أن يقول لهم « إن كان كبر عليكم مقامي » النح ، لأنه ما قال لهم ذلك إلا وقد رأى منهم تجهم دعوته.

ولك أن تجعل معنى فعل (كذبوه) الاستمرار على تكذيبه مثل فيعل (آمنوا) في قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا آمنوا بالله » ، فتكون الفاء لتفريع حصول ما بعدها على حصول ما قبلها .

وأما الفاء التي في جملة « فنجيناه » فهي للترتيب والتعقيب » لأن تكذيب قومه قد استمر إلى وقت إغراقهم وإنجاء نوح – عليه السلام – ومن اتبعه . وهذا نظم بديع وإيجاز معجز إذ رجع الكلام إلى التصريح بتكذيب قومه الذي لم يذكر قبل بل أشير له ضمنا بقوله « إذ قال لقومه يا قوم إن كبر عليكم مقامي » الآية ، فكان كرد العجز على الصدر . ثم أشير إلى استمراره في الأزمنة كلها حتى انتهى بإغراقهم ، فذكر إنجاء نوح وإغراق المكذبين له ، وبذلك عاد الكلام إلى ما عقب مجادلة وح الأخيرة قومه المنتهية بقوله « وأمرت أن أكون من المسلمين » فكان تفننا بديعا في النظم مع إيجاز بهيج .

وتقدم ذكر إنجائه قبل ذكر الإغراق الذي وقع الإنجاء منه للإشارة إلى أن إنجاءه أهم عند الله تعالى من إغراق مكذبيه ، ولتعجيل المسرة للمسلمين السامعين لهذه القصة .

والفلك : السفينة . وتقدم عند قوله تعالى « والفلك التي تجري في البحر » في سورة البقرة

والخلائف : جمع خليفة وهو اسم للذي يخلف غيره . وتقدم عند قوله تعالى «إني جاعل في الأرض خليفة» في سورة البقرة. وصيغة الجمع هنا باعتبار الذين معه في الفلك تفرع على كل زوجين منهم أمة .

وتعريف قوم نوح بطريق الموصولية في قوله « وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا » للإيماء إلى سبب تعذيبهم بالغرق ، وأنه التكذيب بآيات الله إنذارا للمشركين من العرب ولذلك ذيل بقوله « فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » ، أي المنذرين بالعذاب المكذبين بالإنذار .

والنظر : هنا نظر عين ، نزل خبرهم لوضوحه واليقين به منزلة المشاهد .

والخطاب بـ(انظر) يجوز أن يكون لكل من يسمع فلا يراد به مخاطب معين ويجوز أن يكون خطابا لمحمد – صلى الله عليه وسلم – فخص بالخطاب تعظيما لشأنه بأن الذين كذبوه يوشك أن يصيبهم من العذاب نحو مما أصاب قوم نوح عليه السلام وفي ذلك تسلية له على ما يلاقيه من أذاهم وإظهار لعناية الله به .

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَّلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ فَمَا كَانُوا لِيهُ مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ فَمَا كَانُوا لِيهُ مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ فَمُا كَانُوا لِيهُ مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ فَمُا لَكُنُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ فَمُا لَا اللّهُ عَلَيْنَ ﴾

(ثم) للتراخي الرتبي الآن بعثة رسل كثيرين إلى أمم تـَلقوهم بمثل ما تلقيَّى به نوحًا قومه أعجب من شأن قوم نوح حيث تمالأت تلك الأمم على طريقة واحدة من الكفر . وليست (ثم) لإفادة التراخي في الزمن للاستغناء عن ذلك بقوله « من بعدهم » .

وقد أبهم الرسل في هذه الآية . ووقع في آيات أخرى التصريح بأنهم : هود وصالح ، وإبراهيم ، ولوط ، وشعيب . وقد يكون هنالك رسل آخرون كما قـال تعالى « ورسلا لم نقصصهم عليك » ، ويتعين أن يكون المقصود هنا من كانـوا قبل موسى ، لقوله « ثم بعثنا من بعدهم موسى » .

وفي الآية إشارة إلى أن نوحا أول الرسل .

والبينات : هي الحجج الواضحة الدلالة على الصدق . والفاءُ للتعقيب ، أي أظهروا لهم المعجزات بإثر إرسالهم . والباء للملابسة ، أي جاءوا قومهم مبلغيسن الرسالة ملابسين البينات .

وقد قوبل جمع الرسل بجمع (البينات) فكان صادقا ببينات كثيرة موزعة على رسل كثيرين ، فقد يكون لكل نبيء من الأنبياء آيات كثيرة ، وقد يكون لبعسض الأنبياء آية واحدة مثل آية صالح وهي الناقة .

والفاء في قوله « فما كانوا ليؤمنوا » للتفريع ، أي فترتب على ذلك أنهم لـــم يؤمنوا .

وصيغ النفي بصيغة لام الجحود مبالغة في انتفاء الإيمان عنهم بأقصى أحوال الانتفاء . حتى كأنهم لم يوجدوا لأن يؤمنوا بما كذبوا به ، أي لم يتزحزحوا عنه . ودلت صيغة الجحود على أن الرسل حاولوا إيمانهم محاولة متكررة .

ودل قوله «بما كذبوا به من قبل » أن هنالك تكذيبا بادروا به لرسلهم ، وأنهم لم يقلعوا عن تكذيبهم الذي قابلوا به الرسل ، لأن التكذيب إنما يكون لخبر مخبر فقوله « فجاءهم بالبينات » مؤذن بحصول التكذيب فلما كذبوهم جاؤوهم بالبينات على صدقهم فاستمروا على التكذيب فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل . وهذا من إيجاز الحذف لجمل كثيرة . وهذا يقتضي تكرر الدعوة وتكرر البينات وإلا لما كان لقوله « فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل » وقع لأن التكذيب الذي حصل أول مرة إذا لم يطرأ عليه ما من شأنه أن يقلعه كان تكذيبا واحدا منسيا . وهذا من بلاغة معاني القرآن .

وبذلك يظهر وقع قوله عقبه «كذلك نطبع على قلوب المعتدين » فان الطبع مؤذن بأن قلوبهم قد ورد عليها ما لو خلت عند وروده عن الطبع عليها لكان شأنه أن يصل بهم إلى الإيمان ، ولكن الطبع على قلوبهم حال دون تأثير البينات في قلوبهم .

وقد جُعل الطبع الذي وقع على قلوب هؤلاء مثلا لكيفيات الطبع على قلـوب المعتديـن فقوله «كذلك نطبع على قلوب المعتدين » ، أي مثل هذا الطبع العجيـب نطبع على قلوب المعتدين فتأملوه واعتبروا به .

والطبع : الختم . وهو استعارة لعدم دخول الإيمان قلوبهم . وتقدم في قوله تعالى « ختم الله على قلوبهم » في سورة البقرة .

والاعتداء: افتعال من عدا عليه ، إذا ظلمه ، فالمعتدين مرادف الظالمين ، والمراد به المشركون لأن الشرك اعتداء ، فإنهم كذبوا الرسل فاعتدوا على الصادقين بلمزهم بالكذب وقد جاء في نظير هذه الآية من سورة الأعراف «كذلك نطبع على قلوب الكافرين » فهذا التَّحالف للتفنَّن في حكاية هذه العبرة في الموضعين .

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَلَى وَهَـٰرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلاَ بِيهِ لِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(ثم) للتراخي الرتبي لأن بعثة موسى وهارون – عليهما السلام – كانت أعظم من بعثة من سبقهما من الرسل ، وخصت بعثة موسى وهارون بالذكر لأنها كانت إنقلابا عظيما وتطورا جديدا في تاريخ الشرائع وفي نظام الحضارة العقلية وانتشريعية فإن الرسل الذين كانوا قبل موسى إنما بعثوا في أمم مستقلة ، وكانت أديانهم مقتصرة على الدعوة إلى إصلاح العقيدة ، وتهذيب النفوس ، وإبطال ما عظم من مفاسد في المعاملات ، ولم تكن شرائع شاملة ليجميع ما يتحتاج إليه من نظم الأمة وتقريس حاضرها ومستقبلها .

فأمًا بعثة موسى فقد أتت بتكوين أمَّة ، وتحريرها من استعباد أمة أخرى إياها ، وتكوين وطن مستقل لها ، وتأسيس قواعد استقلالها ، وتأسيس جامعة كاملة لها ، ووضع نظام سياسة الأمَّة ، ووضع ساسة يدبرون شوونها ، ونظام دفاع يدفع المعتدين عليها من الأمم ، ويمكنها من اقتحام أوطان أمم أخرى ، وإعطاء كتاب يشتمل على قوانين حياتها الاجتماعية من كثير نواحيها ، فبعثة موسى كانت أوّل مظهر عام من مظاهر الشرائع لم يسبق له نظير في تاريخ الشرائع ولا في تاريخ نظام الأمم ،

وهو مع تفوّقه على جميع ما تقدّمه من الشرائع قد امتاز بكونه تلقينـا من الله المطلّع على حقـائق الأمور ، المريد إقرار الصلّاخ وإزالة الفاسد .

وجعل موسى وهارون مبعوثين كليهما من حيث إن الله استجاب طلب موسى أن يجعل معه أخاه هارون مؤيدًا ومُعربًا عن مقاصد موسى فكان بذلك مأمورًا من الله بالمشاركة في أعمال الرسالة ، وقد بينته سورة القصص ، فالمبعوث أصالة هو موسى وأما هارون فسمُعيث معينًا له وناصرًا ، لأن تلك الرسالة كانت أوّل رسالة يصحبها تكوين أمة .

وفرعون مكك مصر ، وقد مضى الكلام عليه عند قوله تعالى « ثم بعثنا مسن بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملاثه» في سورةالأعراف ، وعلى صفة إرسال موسى الى فرعون وملثه ، وفرعون هذا هو منفطاح الثاني أحد فراعنة العائلة التاسعة عشرة من الأسر التي ملكت بلاد القبط .

والمرَّاد بالملأ خاصَّةُ الناس وسادتُهم وذلك أنَّ موسى بعث الى بني إسرائيل وبعث إلى فرعون وأهل دولته ليطلقوا بني إسرائيل .

والسبين والتاء في (استكبروا) للمبالغة في التكبر ، والمراد أنهم تكبيروا عن تلقي الدعوة من موسى ، لأنهم احتقروه وأحالوا أن يكون رسولا من الله وهو من قوم مستعبدين استعبدهم فرعون وقومه ، وهذا وجه اختيار التعبير عن إعراضهم عن دعوته بالاستكبار كما حكى الله عنهم فقالوا وأنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون » .

وتفريع (استكبروا) على جملة (بعثنا) يدلُّ على أنَّ كل إعراض منهم وإنكار في مدة الدعوة والبعثة هو استكبار .

وجملة «وكانوا قوما مجرمين» في موضع الحال ، أي وقد كان الإجرام دأبهم وخُلُقهم فكان استكبارهم على موسى من جملة إجرامهم .

والإجرام: فعل الجُرم ، وهو الجناية والذَّنْب العظيم . وقد تقدم عند قوله تعالى « وكذلك نجزي المجرمين » في سورة الأعراف .

وقد كان الفراعنة طُغاة جبابرة فكانوا يعتبرون أنفسهم آلهة للقبط وكانوا قد وضعوا شرائع لا تخلو عن جور ، وكانوا يستعبدون الغرباء ، وقد استعبدوا بنسي إسرائيل وأذلوهم قرونا فإذا سألوا حقهم استأصلوهم ومثلوا بهم وقتلوهم ، كما حكى الله عنهم وإن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين » ، وكان القبط يعتقدون أوهاما ضالة وخرافات ، فلذلك قال الله تعالى وكانوا قوما مجرمين » ، أي فلا يستغرب أستكبارهم عن الحق والرساد ، ألا ترى الى قولهم في موسى وهارون «إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى » فأغراهم الغرور على أن سموا ضلالهم وخورهم طريقة مثلى .

وعبر بـ«قوما مجرمين » دون كانوا مجرمين للوجه الذي تقدم هي سورة البقرة وفي مواضع من هذه السورة .

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَــٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ قَالُ مُوسَلَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمْ أَسِحْرٌ هَـٰذَا وَلاَ يُفْلِحُ ٱلسَّـٰحِرُونَ ﴾ ٱلسَّـٰحِرُونَ ﴾

أي لما رأوا المعجزات التي هي حق ثابت وليست بتخيلات وتمويهات ، وعلموا أن موسى صادق فيما ادّعاه ، تدرجوا من مجرّد الإباء المنبعث عن الاستكبار إلى البهتان المنبعث عن الشعور بالمغلوبية .

والحقُّ : يطلق اسما على ما قابل الباطل وهو العدل الصالح ، ويطلق وصفا على الثنابت الذي لا ريبة فيه ، كما يقال : أنت الصديق الحق . ويُلازم الإفراد لأنـــه

مصدر وصف به . والذي أثبت له المجيء هنا هو الآيات التي أظهرها موسى إعجازا لهم لقوله قبله «ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا » فكان جعل الحق جائيا بتلك الآيات صالحا لمعنيي الحق ، لأن تلك الآيات لما كانت ثابتة لا ريبة فيها كانت في ذاتها حقا فمجيئها حصولُها وظهورها المقصود منه إثبات صدق موسى فسي رسالته فكان الحق جائيا معها ، فمجيئه ثبوته كقوله تعالى « وقل جاء الحق وزهق الباطل » وبهذا يظهر أن لكلمة (الحق) هنا من الوقع في الدلالة على تمام المعنى المراد ، ولكلمة (من عندنا) ما ليس لغيرهما في الإيجاز ، وهذا من حد الإعجاز.

وبهذا تبين أن الآية دالة على أن آيات الصدق ظهرت وأن المحجوجين أيقنوا بصدق موسى وأنه جاء بالحق .

واعتذارهم عن ظهور الآيات بأنها سحر هو اعتذار المغلوب العديم الحجة الذي قهرته الحجة وبهره سلطان الحق ، فلم يبق له منتشب من المعارضة المقبولة فهو يهرع إلى انتحال معارضات بمعاذير لا تدخل تحت التمحيص ولا تثبت في محك النقد .

## « ولا بد المغلوب من بــار د العذر »

وإذ قد اشتهر بين الدّهماء من ذوي الأوهام أنّ السحر يظهر الشيء في صورة ضدّه ، ادّعى هؤلاء أنّ ما ظهر من دلائل صدق موسى هو سحر ظهر به الباطل في صورة الحقّ بتخييل السحر .

ومعنى إدّعاء الحق سحرا أن دلائله من قبيل التخيلات والتمويهات الحكذلك مدلوله هو مدلول السحر وهو إنشاء تخيل باطل في نفوس المسحورين ، وقد حملهم استشعارهم وهَنَ معذرتهم على أن أبرزوا دعواهم في صورة الكلام المتثبّت صاحبه فأكدوا الكلام بما دل عليه حرف التوكيد ولام الابتداء وإن هذا لسحر " " وزادوا ذلك ترويجا بأن وصفوا الستّحر بكونه مه ينا ، أي شديد الوضوح ، والمبين اسم فاعل من أبان القاصر " مرادف بكان : ظهر .

والإشارة بقوله « إن هذا » إلى ما هو مشاهد بينهم حين إظهار المعجزة مثل انقلاب العصاحية ، وخروج اليد بيضاء ، أي أن هذا العمل الذي تشاهدونه سحر مبيسن .

وجملة وقال موسى » مجاوبة منه عن كلامهم ففُصلت من العطف على الطريقة التي استخرجناها في حكاية الأقوال ، كما تقدم في قوله تعالى و وإذ قال ربكالملائكة ، إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها » ، ونظائره الكثيرة . تولى موسى وحده دون هارون مجادلتهم لأنه المباشر للدعوة أصالة ، ولأن المعجزات ظهرت على يديه .

واستفهام (أتقولون) إنكاري .

واللام في (للحق) لام التعليل . وبعضهم يسميها لام البيان . وبعضهم يسميها لام المجاوزة بمعنى (عن) .

وجملة وأسحر هذا » مستأنفة للتوبيخ والإنكار ، أنكر موسى عليهم وصفهم الآيات الحق بأنها سحر . والإشارة تفيد التعريض بجهلهم وفساد قولهم ، بأن الإشارة إلى تلك الآيات كافية في ظهور حقيقتها وأنها ليست من السحر في شيء . ولذلك كان مفعول و أتقولون » محذوفا لدلالة الكلام عليه وهو وإن هذا لسحر مبين » فالتقدير : أتقولون هذا القول للحق لماً جاءكم . وقريب منه قوله تعالى «قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قُلتم» وقوله «بَيَّت طائفة منهم غير الذي تقول » .

ولما نفى موسى عن آيات الله أن تكون سحرا ارتقى فأبان لهم فساد السحر وسوء عاقبة معالجيه تحقيرا لهم ، لأنهم كانوا ينوهون بشأن السحر . فجملة «ولا يفلح الساحرون» معطوفة على جملة «أسحر هذا» .

فالمعنى : هذا ليس بسحر وإنما أعلم أن الساحر لا يفلح ، أي لو كان ساحرا لما شنع حال الساحرين ، إذ صاحب الصناعة لا يحقر صناعته لأنه لو رآها محقرة لمسا التزمها . ﴿ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمًّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَا عَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَا مُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُوْمِنِينَ ﴾ الْكِبْرِيَا مُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُوْمِنِينَ ﴾

الكلام على جملة «قالوا أجئتنا » مثل الكلام على جملة « قال موسى أتقولون »

والاستفهام في (أجئتنا) إنكاري ، بنتوا إنكارهم على تخطئة موسى فيما جاء به ، وعلى سوء ظنهم به وبهارون في الغاية التي يتطلبانها مما جاء به موسى . وإنما واجهوا موسى بالخطاب لما تقدم من أنه الذي باشر الدعوة وأظهر المعجزة ، ثسم أشركاه مع أخيه هارون في سوء ظنهم بهما في الغاية من عملهما .

و الشفتنا الله مضارع للفت من بابضرب متعديا : إذا صرف وجهه عن النظر إلى شيء مقابل لوجهه . والفعل القاصر منه ليس إلا لالمطاوعة . يقال : التفت وهو هنا مستعمل مجازا في التحويل عن العمل أو الاعتقاد إلى غيره تحويلا لا يبقى بعده نظر إلى ما كان ينظره ، فأصله استعارة تمثيلية ثم غلبت حتى صارت مساوية الحقيقة .

وقد جمعت صلة « ما وجدنا عليه آباءنا » كل الأحوال التي كان آباؤهم متلبسين بها :

واختير التعبير بـ(وَجدنا) لما فيه من الإشارة إلى أنهم نشأوا عليها وعقلوها ، وذلك مما يكسبهم تعلقا بها ، وأنها كانت أحوال آبائهم وذلك مما يزيدهم تعلقا بها تبعا لمحبة آبائهم لأن محبة الشيء تقتضي محبة أحواله وملابساته .

وفي ذلك إشارة إلى أنها عندهم صواب وحق لأنهم قد اقتدوا بآبائهم كما قال تعالى و وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قمال مترفوهما إنها وجدنها آباءنا على أمَّة وإنَّا على آثارهم مقتدون » . وقال عن قوم إبراهيم — عليه السلام — وقالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين » ، وقد

جاءهم موسى لقصد لفتهم عما وجدوا عليه آباءهم فكان ذلك محل الإنكار عندهم لأن تغيير ذلك يحسبونه إفسادا «قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض » .

والإتيان بحرف (على) للدلالة على تمكن آبائهم من تلك الأحوال وملازمتهم لهـا .

وعطف « وتكون لكما الكبرياء » على الفعل المعلنّل به ، والمعطوف هو العلة في المعنى لأنهم أرادوا أنهم تفطنوا لغرض موسى وهارون في مجيئهما إليهم بما جاءوا به ، أي أنهما يحاولان نفعا لأنفسهما لاصلاحا للمدعوين ، وذلك النفع هو الاستحواذ على سيادة مصر بالحيلة .

والكبرياء : العظمة وإظهار التفوق على الناس .

والأرض: هي المعهودة بينهم ، وهي أرض مصر ، كقوله « يريد أن يخرجكم من أرضكم » . ولما كانوا ظنوا تطلبهما للسيادة أتوا في خطاب موسى بضمير المثنى المخاطب لأن هارون كان حاضرا فالتفتوا عن خطاب الواحد إلى خطاب الاثنين . وإنها شركوا هارون في هذا الظن من حيث إنه جاء مع موسى ولم يباشر الدعوة فظنوا أنه جاء معه لينال من سيادة أخيه حظا لنفسه .

وجملة « وما نحن لكما بمؤمنين » عطف على جملة « أجثتنا » . وهي في قوة النتيجة لتلك الجملة بما معها من العلة ، أي لما تبين مقصدكما فما نحن لكما بمؤمنين.

وتقديم (لكما) على متعلَّقه لأن المخاطبين هما الأهم من جملة النفي لأن انتفاء إيمانهم في زعمهم كان لأجل موسى وهارون إذ توهموهما متطلبي نفع لأنفسهما . فالمراد من ضمير التثنية ذاتاهما باعتبار ما انطويا عليه من قصد إبطال دين آباء القبط والاستيلاء على سيادة بلادهم .

وصيغت جملة « وما نحن لكما بمؤمنين » اسمية دون أن يقولوا وما نة من لكُما لإفادة الثبات والدوام وأن انتفاء إيمانهم بهما متقرر متمكن لا طماعية لأحد في ضده. ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱنْتُونِي بِكُلِّ سَلْحِر عَلِيمٍ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ وَقَالَ لَهُم مُّوسَلَى قَالَ لَهُم مُّوسَلَى قَالَ لَهُم مُّوسَلَى مَا جِئْتُمْ بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ مَا جِئْتُمْ بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ مَا جِئْتُمْ بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ اللهُ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِقُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَلْتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ المُفْسِدِينَ وَيُحِقُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَلْتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾

جملة «وقال فرعون» عطف على جملة «قالوا إن هذا لسحر مبين» ، فهذه الجملة في حكم جواب ثان لحرف (لسما) حكي أولا ما تلقى به فرعون وملؤه دعوة موسى ومعجزته من منع أن يكون ما جاء به تأييدا من عند الله . ثم حسكي ثانيا ما تلقى به فرعون خاصة "تلك الدعوة من محاولة تأييد قولهم «إن هذا لسحر مبين» ليثبتوا أنهم قادرون على الإتيان بمثلها مما تتحصيل أسبابه من خصائص فرعون ، لما فيه من الأمر لخاصة الأمة بالاستعداد لإبطال ما يخشى منه .

والمخاطب بقوله « إيتوني » هم ملاً فرعون وخاصته الذين بيدهم تنفيذ أمره . وأمر بإحضار جميع السحرة المتمكنين في علم السحر لأنهم أبصر بدقائقه ، وأقدر على إظهار ما يفوق خوارق موسى في زعمه ، فحضورهم مغن عن حضور السحرة الضعفاء في علم السحر لأن عملهم مظنة أن لا يوازي ما أظهره موسى من المعجزة فإذا أتوا بما هو دون معجزة موسى كان ذلك مروجا لدعوة موسى بين دهماء الأمة .

والعموم في قوله « بكل ساحر عليم » عموم عرفي ، أي بكل ساحر تعلمونه وتظفرون به ، أو أريد (بكل) معنى الكثرة ، كما تقدم في قوله « ولثن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل ّ آية » في سورة البقرة .

وجملة « فلما جاء السحرة » عطف على جملة « وقال فرعون » ، عُطف م مجيء السحرة وقول موسى لهم على جملة « قال فرعون » بفاء التعقيب للدلالة على الفور في إحضارهم وهو تعقيب بحسب المتعارف في الإسراع بميثل الشيء المأمور به ، والمعطوف في المعنى محذوف لأن الذي يعقبُ قوله « ائتوني بكل ساحر » هو إثيانهم بهم ، ولكن ذلك لقلة جدواه في الغرض الذي سيقت القصة لأجله حذف استغناء عنه بما يقتضيه ويدل عليه دلالة عقلية ولفظية من قوله « جاء السحرة » على طريقة الإيجاز. والتقدير : فأتوه بهم فلما جاءوا قال لهم موسى .

والتعريف في (السحرة) تعريف العهد الذكري .

وإنما أمرهم موسى بأن يبتدئوا بإلقاء سحرهم إظهارا لقوة حجته لأن شأن المبتدىء بالعمل المتباري فيه أن يكون أمكن في ذلك العمل من مباريه ، ولا سيما الأعمال التي قوامها التمويه والترهيب ، والتي يتطلب المستنصر فيها السبق إلى تأثر الحاضرين وإعجابهم ، وقد ذكر القرآن في آيات أخرى أن السحرة خيروا مومى بين أن يبتديء هو باظهار معجزته وبين أن يبتدئوا ، وأن موسى اختار أن يكونسوا المبتدئين .

وفعل الأمر في قوله « ألقوا ما أنتم ملقون » مستعمل في التسوية المراد ِ منها الاختيار وإظهار قلة الاكتراث بأحد الأمرين .

والإلقاء: رمي شيء في اليد إلى الأرض. وإطلاق الإلقاء على عمل السحر لأن أكثر تصاريف السحرة في أعمالهم السحرية يكون برمي أشياء إلى الأرض. وقد ورد في آيات كثيرة أنهم ألقوا حبالهم وعصيهم ، وأنها يخيَّل من سحرهم أنها تسعى ، وكان منتهى أعمال الساحر أن يخيل الجماد حيا .

و « ما أنتم ملقون » قصد به التعميم البدلي ، أيّ شيء تلقونه ، وهذا زيادة في إظهار عدم الاكتراث بمبلغ سحرهم ، وتهيئة للملأ الحاضرين أن يعلموا أن الله مبطل سحرهم على يد رسوله .

ولا يشكل أن يأمرهم موسى بإلقاء السحر بأنه أمر بمعصية لأن القوم كانـــوا كافرين والكافر غير مخاطب بالشرائع الإلهية ، ولأن المقصود من الأمر بإلقائه لمظهار بطلانه فذلك بمنزلة تقرير شبهة الملحد ممن يتصدى لإبطالها بعد تقريرها مثل طريقة عضد الدين الأيجي في كتابه المواقف .

وقد طوي ذكر صورة سحرهم في هذه الآية ، لأن الغرض من العبرة في هذه الآية وصف إصرار فرعون وملئه على الإعراض عن الدعوة ، وما لقيسه المستضعفون الذين آمنسوا بموسسى س عايه السسلام س من اعتلاء فرحون عليهم وكيف نصر الله رسوله والمستضعفين معه ، وكيف كانت لهم العاقبة الحسنى ولمن كفروا عاقبة السوء ، ليكونوا مثلا للمكذبين بمحمد س صلى الله عليه وسلم س ولذلك لم يعرج بالذكر إلا على مقالة موسى س عليه السلام س حين رأى سحرهم الدالة على يقينه بسربة ووعده ، وبأن العاقبة للحق . وذلك أهم في هذا المقام من ذكر اندحاض سحرهم تجاه معجزة موسى س عليه السلام س ، ولأجل هذا لم يذكر مفعول (ألقوا) لتنزيل فعل (ألقوا) منزلة اللازم ، لعدم تعلق الغرض ببيان مفعوله .

و معنى « جثتم به » أظهر تموه لنا ، فالمجيء قد استعمل مجازا في الإظهار » لأن الذي يجيء بالشيء يظهره في المكان الذي جاءه ، فالملازمة عرفية . وليس المراد أنهم جاؤوا من بقاع أخرى مصاحبين للسحر ، لأنه وإن كان كثير من السحرة أو كلّهم قد أقبلوا من مدن عديدة ، غير أن ذلك التقدير لا يطرد في كل ما يعبر فيه بنحو : جاء بكذا ، فانه وإن استقام في نحو « وجاءوا على قميصه بدام كذب » لا يستقيم في نحو « والله النين جاءوا بالإفك » .

ونظم الكلام على هذا الأسلوب بجَعَلْ « ما جئتم » مسندًا إليه دون أن يجعل مفعولا لفعل (سيبطله) ، وبجعَه اسما منهماً ، ثنم تفسيره بجملة « جئتم به » ثم بيانه بعطف البيان لقصد الاهتمام بذكره والتشويق إلى معرفة الخبر ، وهو جملة « إن الله سيبطله » ثم متجيء ضمير السحر مفعولا لفعل (سيبطله) ، كل ذلك إطناب وتخريج على خلاف مقتضى الظاهر ، ليتقرر الإخبار بثبوت حقيقة في السحر له ويتمكن في أذهان السامعين فعل تمكن ويقع الرعب في نفوسهم .

وقوله «السحر » قرأه الجمهور بهمزة وصل في أوله هي همزة (ال) ، فتكون (ما) في قوله «ما جنتم به » اسم موصول ، والسحر عطف بيان لاسم الموصول . وقرأه أبو عمرو ، وأبو جعفر «آلسحر » بهمزة استفهام في أوله وبالمد لتسهيل الهمزة الثانية ، فتكون (ما) في قوله «ما جئتم به » استفهامية ويكون (آلسحر) استفهاما مبينا لـ (حما) الإستفهامية . وهو مستعمل في التحقير . والمعنى : أنه أمر هين يستطيعه ناس كثيرون .

ود إن الله سيبطله » خبر (ما) الموصولة على قراءة الجمهور ، واستئناف بياني على قراءة أبي عمرو ومن وافقه وتأكيد الخبر بـ(إن) زيادة في إلقاء الرّوع فــي نفوسهم .

وإبطاله: إظهار أنه تخييل ليس بحقيقة ، لأن إظهار ذلك إبطال لما أريد منه ، أي أن الله سيبطل تأثيره على الناس بفضح سره ، وأشارت علامة الاستقبال إلى قرب إبطاله ، وقد حصل ذلك العلم لموسى — عليه السلام — بطريق الوحي الخاص في تلك القضية ، أو العام باندراجه تحت قاعدة كلية ، وهي مدلول « إن الله لا يصلح عمل المفسدين » .

فجملة «إن الله لا يصلح عمل المفسدين » معترضة ، وهي تعليل لمضمون جملة «إن الله سيبطله » ، وتذييل للكلام بما فيه نفي الإصلاح . وتعريف (المفسدين) بلام الجنس ، من التعميم في جنس الإصلاح المنفي وجنس المفسدين ليعلم أن سحرهم هو من قبيل عمل المفسدين ، وإضافة (عمل) إلى (المفسدين) يؤذن بأنب عمل فاسد ، لأنه فعل من شأنهم الإفساد فيكون نسجا على منوالهم وسيرة على معتادهم ، والمراد بإصلاح عمل المفسدين الذي نفاه أنه لا يؤيده . وليس المراد نفي تصييره صالحا ، لأن ماهية الإفساد لا تقبل أن تصير صلاحا حتى ينفى تصييرها كذلك عن الله ، وإنما إصلاحها هو إعطاؤها الصلاح ، فإذا نفى الله إصلاحها فذلك بتركها وشأنها ، ومن شأن الفساد أن يتضاءل مع الزمان حتى يضمحل .

ولما قدمقوله «إن الله سيبطله» عُـلم أن المراد من ثفي إصلاحه تسليط أسباب بطلانه عليه حتى يبطل تأثيره ، وأن عدم إصلاح أعمال أمثالهم هو إبطال أغراضهم منهـا كقوله تعالى « وينُبطل َ الباطل َ» أي يظهر بطلانه .

وإنما كان السحرة مفسدين لأن قصدهم تضليل عقول الناس ليكونوا مسخرين لهم ولا يعلموا أسباب الأشياء فيبقوا ءالة فيما تأمرهم السحرة ، ولا يهتدوا إلى إصلاح أنفسهم سبيلا . أما السحرة الذين خاطبهم موسى — عليه السلام — فإفسادهم أظهر لأنهم يحاولون إبطال دعوة الحق والدين القويم وترويج الشرك والضلالات .

وجملة «ويُحق الله الحق» معطوفة على جملة «إن الله سيبطله» أي سيبطله ويحق الحق،أي يثبت المعجزة .

والإحقاق : التثبيت . ومنه سمتّي الحق حقا لأنه الثابت .

وإظهار اسم الجلالة في هذه الجملة مع أن مقتضى الظاهر الإضمار لقصد تربية المهابة في نفوسهم .

والباء في (بكلماته) للسبية .

والكلمات : مستعارة لتعلق قدرته تعالى بالإيجاد وهو التعلق المعبر عنه بالتكوين الجاري على وفق إرادته وعلى وفق علمه . وهي استعارة رشيقة ، لأن ذلك التعلق يشبه الكلام في أنه ينشأ عنه إدراك معنى ويدل على إرادة المتكلم ، وعلى علمه .

وجملة «ولو كره المجرمون» في موضع الحال ، و (او) وصلية ، وهسي تقتضي أن الحالة التي بعدها غاية فيما يُظن فيه تخلف حكم ما قبلها ، كما تقدم عند قوله تعالى «ولو افتدى به » في سورة آل عمران ، فيكون غير ذلك من الأحوال أجدر وأولى بتحقيق الحكم السابق معه . وإنما كانت كراهية المجرمين إحقاق الحق غاية لما يظن فيه تخلف الإحقاق لأن تلك الكراهية من شأنها أن تبعثهم على

معارضة الحق الذي يسوءهم ومحاولة دحضه وهم جماعة أقوياء يصعب عليهم الصعب فأعلمهم أن الله خاذلهم .

وأراد (بالمجرمين) فرعون وملأه فعدل عن ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر لما فيه من وصفهم بالإجرام تعريضا بهم . وإنما لم يخاطبهم بصفة الإجرام بأن يقول : وإن كرهتم أيها المجرمون عدولا عن مواجهتهم بالذم ، وقوفا عند أمر الله تعالى إذ قال له « فقولا له قولا لينا » فأتى بالقضية في صورة قضية كلية وهو يريد أنهم من جزئياتها بدون تصريح بذلك . وهذا بخلاف مقام النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – إذ قال الله له « قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون » لأن ذلك كان بعد تكرير دعوتهم ، وموسى – عليه السلام – كان في ابتداء الدعوة . ولأن المشركين كانوا محاولين من النبي أن يعبد آلهتهم ، فكان في مقام الإنكار بأبلغ الرد عليهم ، وموسى كان محاولا فرعون وملأه أن يؤمنوا ، فكان في مقام الإنكار بأبلغ بالليسن .

﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَلَى إِلاَّ ذُرِيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْف مِّن فِرْعَوْنَ وَمَا ءَامَنَ لِمُوسَلِ إِلاَّ ذُرِيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْف مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلاَ مِن الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِيسَنَ ﴾ الْمُسْرِفِيسَنَ ﴾ الْمُسْرِفِيسَنَ ﴾

تفريع على ما تقدم من المحاورة ، أي فتفرع على ذلك أن فرعون وملأه لم يؤمنوا بموسى لأن حصر المؤمنين في ذرية من قوم موسى يفيد أن غيرهم لم يؤمنوا وهو القصود ، فكانت صيغة القصر في هذا المقام إيجازا. والتقدير : تفرع على ذلك تصميم على الإعراض .

وقد طوي ما حدث بين المحاورة وبين تصميمهم على الإعراض ، وهو إلقاء موسى عصاه والتقامُها ما ألقوه من سحرهم ، لعدم تعلق الغرض ببيان ذلك إذ المقصود الإفضاء إلى أنهم صمموا على الإعراض لأن ذلك محل تمثيل أعمالهم بحال مشركي أهل مكة .

وفعل (آمن) أصله (أ أ من) بهمزتين : إحداهما أصلية في الكلمة لأن الكلمة مشتقة من الأمانة ، والثانية همزة مزيدة للتعدية ، أي جعله ذا أمانة ، أي غير كاذب فصار فعل (آمن) بمعنى صد ق ، وحقه أن يعدى إلى المفعول بنفسه ولكن عسدي باللام للتفرقة بين (آمن) بمعنى صد ق من الأمانة وبين (آمن) بمعنى جعله في أمن، أي لا خوف عليه منه .

وهذه اللام سماها ابن مالك لام التبيين وتبعه ابن هشام ، وهي تدخل على المفعول لتقوية معنى المفعولية ، ويؤكد قصد التقوية في مثل فعل (آمن) بمعنى صد ق دفع أن يلتبس بفعل (آمنه) إذا جعله في أمن وسيأتي في قوله تعالى « وقالوا لن نؤمن لسك » في سورة الإسراء .

وقد يعدى بالباء لتضمنه معنى صدّق كما في قوله تعالى « قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل » .

والذرية : الأبناء وتقدم في قوله «ذُرية بعضها من بعض» في سورة آل عمران. أي فما آمن بما جاء به موسى إلا أبناء بني إسرائيل ولم تبلغ دعوته بقية قومه أو لم يؤمر بالتبليغ إليهم حينئذ .

و (على) في قوله « على خوف من فرعون » بمعنى (مع) مثل وآتى المال على حبه أي آمنوا مع خوفهم ، وهي ظرف مستقر في موضع الحال من (ذرية) ، أي في حال خوفهم المتمكن منهم .

وهذا ثناء عليهم بأنهم آمنوا ولم يصدهم عن الإيمان حَوَفهم من فرعون .

والمعنى : أنهم آمنوا عند ظهور معجزته ، أي أعلنوا الإيمان به في ذلك الموطن لأن الإيمان لا يعرف الا بإظهاره ولا فائدة منه الا ذلك الإظهار . أي من الحاضرين

في ذلك المشهد من بني اسرائيل فان عادة هذه المجامع أن يغشاها الشباب واليافعون فعبر عنهم بالذرية أي الأبناء ، كما يُقال : الغلمان ، فيكونون قد آمنوا من تلقاء أنفسهم ، وكل هذا لا يقتضي أن بقية قومه كفروا به ، إذ يحتمل أن يكونوا آمنوا به بعد ذلك لما بلغتهم دعوته لأنه يكون قد ابتدأ بدعوة فرعون مبادرة لامتثال الأمر من الله بقوله « اذهبا الى فرعون إنه طغى » فيكون المأمور به ابتداء هو دعوة فرعون وتخليص بني إسرائيل من الأسر .

و (الملأ) تقدم آنفا في هذه القصة ، وأضيف الملأ الى ضمير الجمع وهو عائد الى الذرية ، أي على خوف من فرعون وعلى خوف من قومهم ، وهم بقية القسوم الذين لم يحضروا ذلك المشهد خشية أن يغضبوا عليهم ويؤذوهم لإيمانهم بموسى لما يتوقعون من مؤاخذة فرعون بذلك جميع قبيلتهم على عادة الجبابرة في أخذ القبيلة بفعلة من بعض رجالها .

و (الفتن) ادخال الروع والإضطراب على العقل بسبب تسليط ما لا تستطيع النفس تحمله ، وتقدم في قوله تعالى « والفتنة أشد من القتل » في سورة البقرة . فهذا وجه تفسير الآية .

وجملة «وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين» في موضع الحال فهي عطف على قوله «على خوف من فرعون» وهي تفيد معنى التعليل لخوفهم من فرعون، أي أنهم محقون في خوفهم الشديد، فبعد أن أثنى عليهم بأنهم آمنوا في حال شدة الخوف زاد فبين أنهم أحقاء بالخوف، وفي هذا زيادة ثناء على قوة إيمانهم إذ آمنوا في حال خوفهم من الملك مع قدرته على أذاهم، ومن ملئهم، أي قومهم، وهو خوف شديد، لأن آثاره تتطرق المرء في جميع أحواله حتى في خلوته وخويصته لشدة ملابسة قومه إياه في جميع تقلباته بحيث لا يجد مفرا منهم، ثم اتبعه ببيان اتساع مقدرة فرعون بيان تجاوزه الحد في الجور، ومرض هذه حالته لا يزعه عن إلحاق الضر بأضداده وازع.

وتأكيد الخبر بـ(إن) للاهتمام بتحقيق بطش فرعون .

والعلو : مستعار للغلبة والاستبداد ، كقوله تعالى « إن فرعون علا في الأرض » وقوله « أن لا تعلوا عليّ واتوني مسلمين » .

والإسراف : تجاوز حد الاعتدال المعروف في فعل ، فهو تجاوز مذموم ، وأشهر موارده في الإنفاق ، ولم يذكر متعلَّق الإفراط فتعيَّن أن يكون إسرافا فيما عُرف به ملوك زمانهم من الصفات المكروهة عند الناس الملازمة للملوك في العادة .

وقوله « من المسرفين » أبلغ في وصفه بالإسراف من أن يقال : وإنه لسَمُسرف لما تقدم عند قوله تعالى « قد ضللتُ إذن وما أنا من المهتدين » في الأنعام .

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ عَامَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُمْ عَامَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنتُم مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾ لَّلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾ لَلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾

عطف بقية القصة على أولها فهو عطف على جملة « وقال فرعون » ، وهذا خطاب موسى لجميع قومه وهم بنو إسرائيل الذين بمصر ، وهو يدل على أنه خاطبهم بذلك بعد أن دعاهم وآمنوا به كما يؤذن به قوله « إن كنتم آمنتم بالله » . والغرض منه تثبيت الذين آمنوا به في حضرة فرعون على توكلهم ، وأمر مسن عداهم الذين خاف دريتهم أن يؤنبوهم على إظهار الإيمان بأن لا يُجبنوا أبناءهم ، وأن لا يخشوا فرعون ، ولذلك قال « إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا » . والمعنى : وان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا » . والمعنى : عنكم ولا تعتمدوا في ذلك على أنفسكم بمصانعة فرعون ولا على فرعون بإظهار السولاء له .

وأراد إثارة صدق إيمانهم وإلهاب قلوبهم بجعل إيمانهم معلقا بالشرط محتمل الوقوع ، حيث تخوفوا من فرعون أن يفتنهم فأرادوا أن يكتموا إيمانهم تقية من فرعون وملثهم ، وإنما جمّعل عدم اكتراثهم ببطش فرعون علامة على إيمانهم لأن الدعوة في أول أمرها لا تتقوم إلا باظهار متبعيها جماعتهم ، فلا تغتفر فيها التقية حينئذ . وبذلك عمل المسلمون الأولون مثل بلال ، وعمار ، وأبي بكر ، فأعلنوا الإيمان وتحملوا الأذى ، وإنما سوغت التقية للآحاد من المؤمنين بعد تقوم جامعة الإيمان فذلك محل قوله تعالى « من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » .

فتقديم المجرور على متعلقه في قوله «فعليه توكلوا ■ لإفادة القصر ، وهــو قصر إضافي يفسره قوله : « على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم » ، فآل المعنى إلى نهيهم عن مخافة فرعون .

والتوكلُ : تقدم آنفا في قصة نوح .

وجملة «إن كنتم مسلمين» شرط ثان مؤكد لشرط «إن كنتم آمنتم بالله» ، فحصل من مجموع الجملتين أن حصول هذا التوكل متوقف على حصول إيمانهم وإسلامهم ، لمزيد الاعتناء بالتوكل وأنه ملازم للإيمان والإسلام ، ومبين أيضا للشرط الأول ، أي إن كان إيمانكم إيمان مسلم لله ، أي مخلص له غير شائب إياه بتردد في قدرة الله ولا في أن وعده حق ، فتحصل من مجموع الشرطين ما يقتضمي تعليق كل من الشرطين على الشرط الآخر .

وهذا من مسألة تعليق الشرط على الشرط ، والإيمان تصديق الرسول فيما جاء به وهو عمل قلبي ، ولا يعتبر شرعا إلا مع الإسلام ، والإسلام : النطق بما يـدل على الإيمان ولا يعتبر شرعا إلا مع الإيمان ، فالإيمان انفعال قلبي نفساني ، والإسلام عمل جسماني ، وهما متلازمان في الاعتداد بهما في اتّباع الدين إذ لا يعلم حصول تصديق القلب الا بالقول والطاعة ، وإذ لا يكون القول حقا إلا إذا وافق ما فـي

النفس ، قال تعالى « قالت الأعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم». وقد ورد ذلك صريحا في حديث سؤال جبريل في الصحيحين.

وليس المراد أنهم إن لم يتوكلوا كانوا مؤمنين غير مسلمين ، ولا أنهم إن توكلوا كانوا مسلمين غير مؤمنين ، لأن ذلك لا يساعد عليه التدين بالدين . ومن ثم كان قوله « فعليه توكلوا » جوابا للشرطين كليهما . أي يقدر للشرط الثاني جواب مماثل لجواب الشرط الأول . هذا هو محمل الآية وما حاوله كثير من المفسرين خروج عن مهيع السكلام .

وقد كان صادق إيمانهم مع نور الأمر النبوي الذي واجههم به نبيثهم مسرعا بهم إلى التجرد عن التخوف والمصانعة ، وإلى عقد العزم على التوكل على الله ، فلذلك بادروا بجوابه بكلمة « على الله توكلنا » مشتملة على خصوصية القصر المقتضي تجردهم عن التوكل على غير الله تعالى .

وأشير إلى مبادرتهم بأن عطفت جملة قولهم ذلك على مقالة موسى بفاء التعقيب خلافا للأسلوب الغالب في حكاية جمل الأقوال الجارية في المحاورات أن تكون غير معطوفة ، فخولف مقتضى الظاهر لهذه النكتة .

ثم ذياً واكلمتهم بالتوجه إلى الله بسة الهم منه أن يقيهم ضر فرعون ، ناظرين في ذلك إلى مصلحة الدين قبل مصلحتهم لأنهم إن تمكن الكفرة من إهلاكهم أو تعذيبهم قويت شوكة أنصار الكفار فيقولون في أنفسهم : لو كان هؤلاء على الحق لما أصابهم فيفتتن بذلك عامة الكفرة ويظنون أن دينهم الحق .

والفتنة : تقدم تفسيرها آنفا . وسموا ذلك فتنة لأنها تزيد الناس توغلا في الكفر ، والكفر فتنة .

والفتنة مصدر . فمعنى سؤالهم أن لا يجعلهم الله فتنة هو أن لا يجعلهم سبب فتنة ، فتعدية فعل (تجعلنا) إلى ضميرهم المخبر عنه بفتنة تعدية على طريقة المجاز

العقلي ، وليس الخبر بفتنة من الإخبار بالمصدر إذ لا يفرضون أن يكونوا فاتنين ولا يسمح المقام بأنهم أرادوا لا تجعلنا مفتونين للقوم الظالمين .

ووصفوا الكفار بـ ( الظالمين) لأن الشرك ظلم ، ولأنه يشعر بأنهم تلبسوا بأنواع الظلم : ظلم أنفسهم • وظلم الخلائق ، ثم سألوا ما فيه صلاحهم فطلبوا النجاة من القوم الكافرين ، أي من بطشهم وإضرارهم .

وزيادة « برحمتك » للتبرؤ من الإدلال بإيمانهم لأن المنة لله عليهم ، قال تعالى « قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين » .

وذكر لفظ القوم في قوله «للقوم الظالمين» وقوله «من القوم الكافرين» للوجه الذي أشرنا إليه في أواسط البقرة ، وفي هذه السورة غير مرة .

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِمُوتًا وَأَوْمِنْنَ ﴾ بِيُوتًا وَاجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

يجوز أن يكون عطفا على جملة « وقال موسى يا قوم » ، ويجوز أن يكون عطف قصت عطف قصة ، أي على مجموع الكلام السابق ، لأن مجموعه قصص هي حكاية أطوار لقصة موسى وقومه .

ووقع الوحي بهذا الأمر إلى موسى وهارون — عليهما السلام — لأنه من الأعمال الراجعة إلى تدبير أمر الأمة ، فيمكن الاشتراك فيها بين الرسول ومُؤّازره .

والتبَوَّقُ : اتخاذ مكان يسكنه ، وهو تفعل من البَوْءِ"، أي الرجوع ، كأنّ صاحب المسكن يُكلف نفسه الرجوع إلى محل سَكنه ولو كان تباعد عنه في شؤون اكتسابه بالسير إلى السوق أو الصيد أو الاحتطاب أو قطف الثمار أو نحو ذلك ، وتقدم

عند قوله تعالى « تُبَوَّىء المؤمنين متقاعد للقتال » في آل عمران . فمعنى « تَـبَوَّءا لقومكما » اجعلا قومكما متبوئين بيوتا .

وفاعل هذا الفعل في الأصل هو الساكن بالمباءة ، وإنما أسند هنا إلى ضمير موسى وهارون – عليهما السلام – على طريقة المجاز العقلي ، إذ كانا سبب تُسَوَّؤُ قومهما للبيوت . والقرينة قوله (لقومكما) إذ جعل التبوؤ لأجل القوم .

ومعنى تبوؤ البيوت لقومهما أن يأمرا قومهما باتخاذ البيوت على الوصف الذي يأمرانهم به . وإذ قد كان لبني إسرائيل ديار في مصر من قبل ، إذ لا يكونون قاطنين مصر بدون مساكن ، وقد كانوا ساكنين أرض (جاسان) قرب مدينة (منفيس) قاعدة المملكة يومئذ في جنوب البلاد المصرية ، كما بيناه في سورة البقرة ، لا جرم أن تكون البيوت المأمور بتبوئها غير البيوت التي كانوا ساكنيها .

واضطرب المفرون في المراد من هذه البيوت وذكروا روايات غير ملائمة لحالة القوم يومئذ . فقيل : أريد بالبيوت بيوت العبادة أي مساجد يصلون فيها ، وربما حمل على هذا التفسير من تأوّله وقوع توله « وأقيموا الصلاة » عقبه . وهذا بعيد لأن الله علم أن بني إسرائيل مفارقون مصر قريبا بإذنه. وقيل : البيوت بيوت السكنى وأمسكوا عن المقصود من هذه البيوت . وهذا القول هو المناسب للتبوؤ لأن التبوؤ السكنى ، والمناسب أيضا لإطلاق البيوت ، وكونها بمصر .

فالذي يظهر بناء عليه أن هذه البيوت خيام أو أخصاص أمرهم الله باتخاذها تهيئة للارتحال وهي غير ديارهم التي كانوا يسكنونها في (جاسان) قرب مدينة فرعون وقد جاء في التوراة ما يشهد بهذا التأويل في الفصل الرابع من سفر الخروج: إن الله أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل إلى البادية ليعملوا عيد الفصح ثلاثة أيام وأن ذلك أول ما سأله موسى من فرعون، وأن فرعون منعهم من ذلك ، وأن موسى كرر طلب ذلك من فرعون كل ذلك يمنعه كما في الفصل السابع والفصل الثامن من سفر الخروج ، وقد صار لهم ذلك عيدا بعد خروجهم .

وقوله « واجعلوا بيوتكم قبلة » أي هذه الخيام أو الأخصاص التي تتخذونها تجعلونها مفتوحة إلى القبلة . قاله ابن عطية عن ابن عباس .

والقبلة : اسم في العربية لجهة الكعبة . وتلك الجهة هي ما بين المشرق والمغرب لأن قبلة بلاد مصر كقبلة المدينة ما بين المشرق والمغرب وهي الجنوب ، فيجوز أن يكون التعبير عن تلك الجهة بالقبلة في الآية حكاية لتعبير موسى عنها بما يدل على معنى التوجه إلى الجهة التي يصلون إليها ، وهي قبلة إبراهيم ، فيكون أمر " بنسي إسرائيل يومثذ جاريا على الملة الحنيفية قبل أن ينسخ بالاستقبال إلى صخرة القدس ويجوز أن يكون موسى قد عبر بما يفيد معنى الجنوب فحكيت عبارته في القرآن باللفظ المرادف له الشائع في التعبير عن الجنوب عند العرب وهو كلمة قبلة .

والحكمة في جعل البيوت إلى القبلة أن الشمس تدخلها من أبوابها في غالب أوقات النهار في جميع الفصول وفي ذلك منافع كثيرة .

والذين فسروا البيوت بأنها بيوت السكنى فسروا قبلة : إما بمعنى متقابلة ، وإما بمعنى اجعلوا بيوتكم محل صلاتكم ، وكلا التفسيرين بعيد عن الاستعمال .

وأما الذين تأولوا البيوت بالمساجد فقد فسروا القبلة بأنها قبلة الصلاة ، أي جهة الكعبة .

وعن ابن عباس : كانت الكعبة قبلة موسى . وعن الحسن : كانت الكعبة قبلة كل الأنبياء . وهذا التفسير يلائم تركيب « اجعلوا بيوتكم قبلة » لأن التركيب اقتضى أن المجعول قبلة هو البيوت أنفسها لا أن تجعل الصلاة فيها إلى جهة القبلة فاذا افتقدنا التأويلات كلها لا نجدها إلا مفككة متعسفة خلا التفسير الذي عولنا عليه ، وقد اختلفوا فيه فهدانا الله إليه .

وأسند فعل (اجعلوا) إلى ضمير الجماعة لأن ذلك الجعل من عمل موسى وأخيه وقومهما إذ كل أحد مكلف بأن يجعل بيته قبلة .

وأمرهم بإقامة الصلاة ، أي التي فرضها الله عليهم على لسان موسى ، والتي كانوا يصلونها من قبل مجيء موسى اتباعا لإبراهيم عليه السلام وأبنائه . والظاهر أن الداعي إلى أمرهم بإقامة الصلاة أن اتخاذ البيوت كان في حالة رحيل فكانت حالتهم مظنة الشغل عن إقامة الصلوات فلذلك أمروا بالمحافظة على إقامة الصلاة في مدة رحلتهم .

وعَطَّفُ جملة « وبشر المؤمنين » على ما قبلها يؤذن بأن ما أمروا به من اتخاذ البيوت أمر بحالة مشعرة بترقب أخطار وتخوف فإنهم قالوا « ربنا لا تجعلنا فتنة » فأمر موسى أن يبشرهم بحسن العاقبة ، وأنهم منصورون على عدوهم وناجون منه والمؤمنون هم قوم موسى الذين ذكروا في قوله « فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه » وفي قوله « إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا

﴿ وَقَالَ مُوسَلَى رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمُولًا فِي الْحَيَوَةِ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمُولًا فِي الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا الطَّمِسْ عَلَىٰ فِي الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا الطَّمِسْ عَلَىٰ أَمُولِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُوا حَتَّلَى يَرَوُا الْعَذَابَ الْعَذَابَ الْعَذَابَ الْعَذَابَ الْعَذَابَ الْعَذَابَ الْعَذَابَ الْعَذَابَ اللَّالِيمَ ﴾

عطف بقية ما جرى في القصة مما فيه عبرة وموعظة . وهذا مقدمة لخبر خروج موسى ومَن معه من أرض مصر . فهذه المقدمة لتعريف كرامة موسى ــ عليه السلام ــ على ربه بأن استجاب له دعاءه ، وأنفذ برسالته مُراده تعالى من إنقاذ بني إسرائيــل من الاستعباد .

ومهدّد موسى لدعائه تمهيدا يدل على أن ما سأله من الله لزجر فرعون وملئمه إنما هو لمصلحة الدين لا للانتقام منه لقومه ولنفسه ، فسأل الله سلب النعمة عـــن

فرعون وملثه وحلول العذاب بهم لخضد شوكتهم وتذليل تجبرهم ليرجعوا عن ضلالهم ويسهل قبولهم الإيمان ..

ولما كانت النعمة مغرية بالطغيان لأهل الجهالة والخباثة جعل موسى إمداد فرعون بالنعمة مغريا لفرعون بالاسترسال على الإعراض عن الدين فكان دعماء موسى عليهم استصلاحا لهم وتطلبا لإيمانهم بوسائل التشديد عليهم ، ولكن الله علم من قلوبهم ما لم يعلمه موسى وقضى عليهم بالاستئصال .

وافتتح الدعاءُ بالنداء لمناسبته لمقام الدعاء . ونودي الله بوصف الربوبية تذللا لإظهار العبودية .

وقوله « إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا » توطئة للدعاء عليهم فليس المقصود به حقيقة الإخبار ضرورة أن موسى يوقن بأن الله يعلم ذلك فتعين أن الخبر مستعمل في التمهيد لطلب سلب النعمة عنهم في قوله « ليضلوا عن سبيلك » . ثم الانتقال إلى الدعاء بسلب ما أوتوه .

فاقتران الخبر بحرف (إنّ) في قوله « إنَّك آتيت فرعون » الخ مقصود به الاهتمام بهذا المعنى الذي استعمل فيه الخبر إذ ليس المقام مقام دفع تردد أو دفع إنكار .

وقد تردد المفسرون في منحل اللام في قوله « ليضلوا عن سبيلك » . والسذي سلكه أهل الندقيق منهم أن اللام لام العاقبة . ونُقل ذلك عن نحاة البصرة : الخليل وسيبويه ، والأخفش ، وأصحابهما ، على نحو اللام في قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم علوا وحزنا » فاللام الموضوعة للتعليل مستعارة لمعنى الترتسب والتعقيب الموضوع له فاء التعقيب على طريقة الاستعارة التبعية في متعلق معنى الحرف فشبه ترتب الشيء على شيء آخر ليس علة " فيه بترتب المعلول على العلة للمبالغة في قوة الترتب حتى صار كأنه مقصود لمن ظهر عنده أثره ، فالمعنى : إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا فضلوا بذلك وأضلوا .

وللمفسرين وجوه خمسة أخرى :

أحدها : أن يكون للتعليل ، وأن المعنى : إنك فعلت ذلك استدراجا لهم،ونسب إلى الفراء ، وفسر به الطبري .

الثاني : أن الكلام على حذف حرف ، والتقدير : لئــُلا يضلوا عن سبيلـــك أي فضلتُوا . حكاه الفخر .

الثالث : أن اللام لام الدعاء . روي هذا عن الحسن . واقتصر عليه فـــــي الـكشاف . وقاله ابن الأنباري . وهو أبعد الوجوه وأثقلها .

الرابع : أن يكسون على حذف همزة الاستفهام . والتقدير : أليضلوا عسسن سبيلك آتيناهم زينة وأموالا تقريرا للشنعة عليهم ، قاله ابن عطية . ويكون الاستفهام مستعملا في التعجب ، قاله الفخر .

الخامس : تأويل معنى الضلال بأنه الهلاك ، قاله الفخر . وهي وجوه ضعيفة متفاوتة الضعف فلا نطيل بتقريرها .

والزينة: ما يتزين به الناس ، وما يحسن في أنظارهم من طرائف الدنيا ، كالحلي والجواهر والمباني الضخمة . قال تعالى « زينن للناس حب الشهوات » وقال «المال والبنون زينة الحياة الدنيا» وقال «ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون».

والأموال: ما به قوام المعاش ، فالزينة تلهيهم عن اتباع المواعظ ، وتعظّم شأنهم في أنظار قومهم ، والأموال يسخّرون بها الرعيَّة لطاعتهم ، وقد كان للفراعنة من سعة الرزق ورفاهية العيش ما سار ذكره في الآفاق . وظهرت مُثل منه فسي أهرامهم ونواويسهم .

وأعيد النداء بين الجملة المعلمية المعلمية المعلمية المعلمية التذلل والتعرض للإجابة ولإظهار التبرؤ من قاصد الاعتسراض .

وقرأ نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وأبو جعفر ، ويعقـوب « ليتضلوا » بفتح الياء . وقرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائي ـــ بضم الياء ــ عـــلى معنى سعيهــم في تضليل الناس .

والمعنى الحاصل من القراءتين متحد لأنهم إذا ضكوا في أنفسهم وهم قادة قومهم كان ضلالهم تضليلا لغيرهم ، وكذلك إذا أضلوا الناس فإنهم ما أضلوهم إلا وهم ضالون مثلهم . وقد علمت آنفا أن الزينة سبب ضلالهم والأموال سبب إضلال الناس .

وأعيد النداء ثالث مرة ازيادة تأكيد التوجه والتضرع .

و جملة « اطمس على أموالهم » هي المقصود من هذا الكلام ، والنداء يقـوم مقام وصل الجملة بما قبلها بمنزلة حرف العطف .

والطمس : المرحو والإزالة . وقد تقدم في قوله « من قبل أن نكامس وجوها » في سورة النساء ، ويعدى بنفسه كما في آية سورة النساء ، ويعدى بخرف (على) كما هنا . وقوله تعالى « ولو نشاء لطمسنا على أعينهم » في سورة يس . ولعل تعديته بـ(على) لإرادة تمكن الفعل من المفعول ، أو لتضمين الطمس معنسى الاعتلاء بآلة المحو والإزالة ، فطمس الأموال إتلافها وإهلاكها .

وأما قوله « واشدد » فأحسب أنه مشتق من الشد ، وهو العسر . ومنه الشدة للمصيبة والتحرج ، ولو أريد غير ذلك لقيل : واطبع ، أو واختم ، أو نحوهما ، فيكون شد " بمعنى أدخل الشد" أو استعمله مثل جد في كلامه ، أي استعمل الجد .

وحرف (على) مستعار لمعنى الظرفية استعارة تبعية لإفادة تمكن الشدة .

والمعنى : أدخل الشدة في قلوبهم .

والقلوب : النفوس والعقول .

والمعنى : أنه يدعو عليهم بالأنكاد والأحزان التي تجعل قلوبهم في ضيق وحرج أي اجعلهم في عناء وبلبلة يال ما داموا في الكفر . وهذا حرص منه ــ عليه السلام ــ على وسائل هدايتهم رجاء أنهم إذا زالت عنهم النعم وضاقت صدورهم بكروب

الحياة تفكروا في سبب ذلك ، فعجَّلوا بالنَّوبة إلى الله كما هو معتاد النفوس الغافلة قال تعالى « و إذا مس الإنسان الضر دعا ربَّه منيبا إليه » .

ويجوز أن يكون (اشدد) من الشد ، وهو الهجوم . يقال : شد عليه، إذا هجم، وذلك أن قلوبهم في حالة النعمة والدعة آمنة ساكنة فدعا الله أن يشد عليهم بعذابه ، تمثيلا لحال إصابة نفوسهم بالأكدار والأحزان بحال من يتَشُد على عدوه ليقتله وهو معنى قوله تعالى « وأجلب عليهم بخيلك ورجلك » أي طوّعهم لحكمك وستخرهم.

وبهذا يظهر أن موقع الفاء في قوله « فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » أن تكون فاء السبية في جواب الدعاء ، أي افعل بهم ذلك ليؤمنوا . والفعل منصوب بأن مضمرة إضمارا واجبا بعد فاء السبية .

فقوله « فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب » في قوة أن يقال : فيؤمنوا حين يرون العذاب لا قَبَـْل ذلك .

وإنما عدل عن إيقاع جواب الدعاء بصيغة إثبات الإيمان ، إلى إيراده بصيغة نفي مُغيّا بغاية هي رؤية العذاب سلوكا لأسلوب بديع في نظم الكلام لأنه أراد أن يجمع بين ترتيب الجواب على الدعاء وبين ما استبان له من طبع نفوسهم بطبع أنهم لا تنفع فيهم الحجج وأن قساوة قلوبهم وشراسة نفوسهم لا تذللها إلا الآلام الجسدية والنفسانية ، وكل ذلك علاج بما هو مظنة إيصالهم من طرق الضغط والشدة حيث لم تُجد فيهم وسائل الحجة ، فقال « فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم » أي أن شأنهم ذلك ، وهذا إيجاز بديع إذ جمع في هذا التركيب جواب الدعاء وبيان علة الدعاء عليهم بذلك . وأصل الكلام : فيؤمنوا فإنهم لا يؤمنون إلا إذا رأوا العذاب الأليم .

والمقصود من جواب فعل الدعاء هو غاية الجواب التي بعد حتى ، فتلك هي مصب الجواب . وهذا الوجه في تفسير الآية وجه لا ترهقه غبرة الإشكال ، ولا يعسر

معه المنال ، ويجوز أن يكون قوله «فلا يومنوا» الخ عطفا على قوله «ليضلوا عن سبيلك» وجملة الدعاء بينهما معترضة .

والمعنى : ليضلوا عن سبيلك فيستمر ضلالهم حتى يروا العذاب الأليم . وهذا تأويل المبرد والزجاج .

والمراد بالعذاب الأليم عذاب الفقر والجوع وعذاب النكد في النفس.

والرؤية مستعملة في الإحساس على وجه المجاز المرسل ، أو مستعملة كناية عن حلول العذاب بهم لأن المشاهدة ملازمة الحلول الشيء المشاهد .

﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلاَ تَتَّبِعَلَىَ سَبِيلَ اللَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ اللَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾

جواب من الله لكلام موسى جرى على طريقة حكاية المحاورات أن لا تعطف جملها كما تقدم غير مرة .

وافتتاح الجملة بـ(قد) والفعل الماضي يفيد تحقيق الحصول في المستقبل ، فشبه بالمضي .

وأضيفت الدعوة إلى ضمير التثنية المخاطب به موسى وهارون وإن كانت الدعوة إنسا حكيت عن موسى — عليه السلام — وحدّه لأن موسى — عليه السلام — دعـا لمـا كان هـارون مـواطئـا لـه وقـائلا بمثلـه لأن دعـوتهمـا واحـدة . وقيل : كان مـوسى — عليه السلام — يــؤمن .

ومعنى إجابة الدعوة إعطاء ما سأله موسى ربّه أن يسلب عن فرعون وملئه النعم ، ويوالي عليهم المصائب حتى يسأموا مقاومة كدعوة موسى وتنحط غلواؤهم،

قال تعالى « ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون » وقال « فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات ».

وفرع على إجابة دعوتهما مرهما بالاستقامة ، فعلم أن الاستقامة شكر على الكرامة فإن إجابة الله دعوة عبده إحسان للعبد وإكرام وتلك نعمة عظيمة تستحق الشكر عليها وأعظم الشكر طاعة المنعم .

وإذ قد كان موسى وهارون مستقيمين ، وناهيك باستقامة النبوءة كان أمرهما بالاستقامة مستعملا في الأمر بالدوام عليها . وأعقب حثهما على الاستقامة بالنهي عن اتباع طريق الذين لا يعلمون وإن كان ذلك مشمولا للاستقامة تنبيها على توخي السلامة من العدول عن طريق الحق اهتماما بالتحذير من الفساد .

والاستقامة: حقيقتها الاعتدال ، وهي ضد الاعوجاج ، وهي مستعملة كثيرا في معنى ملازمة الحق والرشد ، لأنه شاع تشبيه الضلال والفساد بالاعوجاج والالتواء. وقيل للحق: طريق مستقيم. وقد تقدم في قوله تعالى « اهدنا الصراط المستقيم » ، فكان امرهما بالاستقامة جامعا لجميع خصال الخير والصلاح.

وفي حديث أبي عَمَرْةَ الثقفي قال : قلت : يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدا غيرك . قال : قل : آمنت بالله ثم استقم .

ومن الاستقامة أن يستمرا على الدعوة إلى الدين ولا يضجرا .

والسبيل : الطريق ، وهو هنا مستعمل للسيرة والعمل الغالب .

وقوله « ولا تتبعان » قرأه الجمهور بتشديد النون مكسورة . وهما نونان : إحداهما نون المثنى والأخرى نون التوكيد . وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر « ولا تتبعان » بنون خفيفة مكسورة . وهي نون رفع المثنى لا نون التوكيد ، فتعين أن تكون رلا) على هاته القراءة نافية غير ناهية ، والجملة في موضع الحال والواو واو الحال، لأن جملة الحال المضارعة المفتتحة بحرف نفي يجوز اقترانها بالواو وعدمه .

﴿ وَجَـٰوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَ تَبْعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْوًا حَتَّـٰى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱلَّذِي ءَامَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرَآءِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾

معطوفة على جملة « وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تَـتَبَوَّءا لقومكما بمصر بيوتا » عطف الغرض على التمهيد ، أي ، أمرناهما باتخاذ تلك البيوت تهيئة للسفر ومجاوزة البحر .

وجاوزنا ، أي قطعنا بهم البحر ، والباء للتعدية ، أي أقطعناهم البحر بمعنى جعلناهم قاطعين البحر . وتقدم نظيره في سورة الأعراف. ومجاوزتهم البحر تقتضي خوضهم فيه ، وذلك أن الله جعل لهم طرائق في البحر يمرُّون منها .

و (أتبعهم) بمعنى لحقهم . يقال : تَـبَعه فأتنْسِعَـه إذا سار خلفه فأدركه . ومنه و فأتبعـه شهابٌ ثاقب » . وقيل : أتبع مُرادف تبع .

والبغي : الظلم ، مصدر بغى . وتقدم عند قوله تعالى « والإثم والبغيّ بغيــر الحــق » في الأعراف .

والعَدُو : مصدر عدا . وهو تجاوز الحد في الظلم ، وهو مسوق لتأكيد البغي . وإنما عطف لما فيه من زيادة المعنى في الظلم باعتبار اشتقاق فعل عدا .

والمعنى : أن فرعون دخل البحر يتقصى آثارهم فسار في تلك الطرائق يريد الإحاطة بهم ومنعمهم من السفر ، وإنما كان اتباعه إياهم ظلما وعدوانا إذ ليس له فيه شائبة حق ، لأن بني إسرائيل أرادوا مفارقة بلاد فرعون وليست مفارقة أحد بلده محظورة إن لم يكن لأحد عليه حق في البقاء ، فإن لذي الوطن حقا في الإقامة في وطنه فإذا رام مغادرة وطنه فقد تخلى عن حق له ، وللإنسان أن يتخلى عن حقه ،

فلذلك كان الخلع في الجاهلية عقابا ، وكان النفي والتغريب في الإسلام عقوبة لا تقع إلا بموجب شرعي ، وكان الإمساك بالمكان عقابا ، ومنه السجن ، فليس الخروج من الوطن طوعا بعُدوان . فلما رام فر عون منع بني إسرائيل من المخروج وشد للحاق بهم لردهم كرها كان في ذلك ظالما معتديا ، لأنه يبتغي بذلك إكراههم على البقاء ولأن غرضه من ذلك تسخيرهم .

و (حتى) ابتدائية لوقوع (إذا) الفُهجائية بعدها . وهي غاية للإتباع ، أي استمر إتباعه إياهم إلى وقت إدراك الغرق إياه ، كل ذلك لا يفتأ يجد في إدراكهم إلى أن أنجى الله بني إسرائيل فاخترقوا البحر ، ورد الله غمرة الماء على فرعون وجنوده ، فغرقوا وهلك فرعون غريقا ، فمنتهى الغاية هو الزمان المستفاد من (إذا) ، والجملة المضافة هي إليها وفي ذلك إيجاز حذف . والتقدير : حتى أدركه الغرق فإذا أدركه الغرق قال آمنت ، لأن الكلام مسوق لكون الغاية وهي إدراك الغرق إياه فعند ذلك انتهى الإتباع ، وليست الغاية هي قوله (آمنت) وإن كان الأمران متقارنين .

والإدراك : اللحاق وانتهاء السير . وهو يؤذن بأن الغرق دنا منه تدريجيسا بهول البحر ومصارعته الموج ، وهو يأمل النجاة منه ، وأنه لم يُظهر الإيمان حتى أيس من النجاة وأيقن بالموت ، وذلك لتصلبه في الكفر .

وتركيب الجملة إيجاز ، لأنها قامت مقام خمس جمل :

جملة : تفيد أن فرعون حاول اللحاق ببني إسرائيل إلى أقصى أحوال الإمكان والطمع في اللحاق .

وجملة : تفيد أنه لم يلحقهم .

وهاتان مستفادان من (حتى) ، وهاتان منة علىبني إسرائيل .

وجملة : تفيد أنه غمره الماء فغرق ، وهذه مستفادة من قوله « أدركه الغرق » وهي عقوبة له وكرامة لموسى – عليه السلام – .

وجملة : تفيد أنه ما آمن حتى أيس من النجاة لتصلبه في الكفر ومع ذلك غلبه الله . وهذه موعظة للكافرين وعزة لله تعالى .

وقد بني نظم الكلام على جملة «إذا أدركه الغرق»، وجعل ما معها كالوسيلة إليها ، فجعلت (حتى) لبيان غاية الإتباع وجعلت الغاية أن قال (آمنت) لأن إتباعه بني إسرائيل كان مندفعا إليه بدافع حنقه عليهم لأجل الدين الذي جاء به رسولهم ليخرجهم من أرضه ، فكانت غايته إيمانه بحقهم . ولذلك قال «الذي آمنت به بنو إسرائيل اليفيد مع اعترافه بالله تصويبه لبني إسرائيل فيما هدوا إليه ، فجعل الصلة طريقا لمعرفته بالله ، ولعدم علمه بالصفات المختصة بالله إلا ما تضمنته الصلة إذ لم يتبصر في دعوة موسى تمام التبصر ، ولذلك احتاج أن يزيد «وأنا من المسلمين» لأنه كان يسمع من موسى دعوته لأن يكون مسلما فنطق بما كان يسمعه وجعل نفسه من زمرة الذين يحق عليهم ذلك الوصف ، ولذلك لم يقل : أسلمت ، بل قال من المسلمين ، أي يلزمني ما التزموه . جاء بايمانه مجملا لضيق الوقت عن التفصيل ولعدم معرفته تفصيله .

وسيأتي قريبًا في تفسير الآية التي بعد هذه تحقيق صفة غرق فرعون ، وما كان في بقاء بدنه بعد غرقه .

وقرأ الجمهور « آمنتُ أَنَه » بفتح همزة (أنه) على تقدير باء الجر محذوفة . وقرأه حمزة والكسائي وخلف – بكسر الهمزة – على اعتبار (إنّ) واقعة في أول جملة ، وأنّ جملتها بدل من جملة « آمنت » بحذف متعلق فعل ( آمنت ) لأن جملة البدل تدل عليه .

﴿ عَآلَا اللَّهُ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ لَنُحَبِّكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ فَالْيَوْمَ لَنُحَبِّكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ عَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ عَايَدًا وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ عَنْ عَايَدَ وَإِنَّ كَثِيرًا مَنَ ٱلنَّاسِ عَنْ عَايَدَ إِنَّ لَعَلْمُونَ ﴾

مقول لقول حذف لدلالة المقام عليه ، تقديره : قال الله . وهو جواب لقـوله (آمنه") لأنه قصد بقوله ذلك طلب الإنجاء من الغرق اعترافا لله بالربوبية ، فكأنه وجه اليه كلاما . فأجابه الله بكلام :

وقال الله هذا الكلام له على لسان الملك الموكل بتعذيبه تأييسا له من النجاة في الدنيا وفي الآخرة ، تلك النجاة التي هي مأمولة حين قال (آمنت) إلى آخره ، فإنه ما آمن إلا وقد تحقق بجميع ما قاله موسى ، وعلم أن ما حل به كان بسبب غضب الله ، ورجا من اعترافه له بالوحدانية أن يعفو عنه وينجيه من الغرق . ويدل على ذلك قول الله عقب كلامه « فاليوم ننجيك ببدنك » كما سيأتي .

والاستفهام في (الآن) إنكاري .

والآن: ظرف لفعل محذوف دل عليه قوله (آمنتُ) تقديره: الآن تؤمن ، أي هذا الوقت . ويقدر الفعل مؤخرا ، لأن الظرف دل عليه ، ولأن محط

والإنكار مؤذن بأن الوقت الذي عُلق به الإنكار ليس وقتا ينفع فيه الإيمان لأن الاستفهام الإنكاري في قوة النفي ، فيكون المعنى : لا إيمان الآن .

والمنفي هو إيمان ينجي من حصل منه في الدنيا والآخرة . وإنما لم ينفعه إيمانه لأنه جاء به في وقت حصول الموت . وهو وقت لا يقبل فيه إيمان الكافر ولا توبة العاصي ، كما تقدم عند قوله تعالى « وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى لمذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتُ الآن ولا الذين يموتون وهم كفار .

و (الآن) اسم ظرف للزمان الحاضر . . وقد تقدم عند قوله تعالى : « الآن خفَّف الله عنكم » في سورة الأنفال .

وجملة « وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » في موضع الحال من معمول (تؤمن) المحلوف ، وهي موكدة لما في الاستفهام من معنى الإنكار ، فإن إيمانه في ذلك الحين منكر ، ويزيده إنكارا أن صاحبه كان عاصيا لله ومفسدا للدين الله أرسله الله إليه ، ومفسدا في الأرض بالجور والظلم والتمويه بالسحر ،

وصيغة «كنت من المفسدين » أبلغ في الوصف بالإفساد من : وكنت مُفسدا ، كما تقدم آنفا ، وبمقدار ما قدّمه من الآثام والفساد يشدّد عليه العذاب .

والفاء التي في قوله « فاليوم » فاء الفصيحة ، تفصح عن شرط مقدر في الكلام يدل عليه السياق . والمعنى : فإن رمت بإيمانك بعد فوات وقته أن أُنجيك من الغرق فاليوم ننجيك ببدنك ، والكلام جار مجرى التهكم ، فإطلاق الإنجاء على إخراجه من البحر استعارة تهكمية .

وليس مسوغها التهكم المحض كما هو الغالب في نوعها ، بل فيها علاقــة المشابهة ، لأن إخراجه إلى البركاملا بشكّته يشبه الإنجاء ، ولكنه ضد الإنجاء ، فكان بالمشابهة ، استعارة ، وبالضدية تهكما ، والمجرور في قوله « ببدنك » حال .

والأظهر أن الباء من قوله (ببدنك) مزيدة للتأكيد ، أي تأكيد آية إنجاء الجسد، فيكون قوله (بدنك) في معنى البدل المطابق من الكاف في (ننجيك) كزيادة الباء في قول الحريري: «فاذا هو أبو زيد بعينه ومينه».

والبدَن : الجسم بدون روح وهذا احتراس من أن يظن المراد الإنجاء من الغرق . والمعنى : ننجيك وأنت جسم . كما يقال : دخلت عليه فاذا هو جثة، لأنه لو لم يكن المقصود الاقتصار على تلك الحالة لما كان داع للبليغ أن يزيد ذلك القيد ،

فإن كل زيادة في كلام البليغ يقصد منها معنى زائد ، وإلا لكانت حشوا في الكلام والكلام البليغ موزون ، ولغة العرب مبنية على أساس الإيجاز.

وه لمن خلفك » أي من وراءك . والوراء : هنا مستعمل في معنى المتأخر والباقي ، أي من ليسوا معك . والمراد بهم من يخلفه من الفراعنة ومن معهم من الكهنة والوزراء ، أي لتكون ذاته آية على أن الله غالب من أشركوا به ، وأن الله أعظم وأقهر من فرعون وآلهته في اعتقاد القبط ، إذ يرون فرعون الإله عندهم طريحا على شاطيء البحر غريقا . فتلك ميتة لا يستطيعون معها اللجل بأنه رفع إلى السماء ، أو أنه لم يزل يتابع بني إسرائيل ، أو نحو ذلك من التكاذيب لأنهم كانوا يزعمون أن فرعون لا يُغلب ، وأن الفراعنة حين يموتون إنما ينقلون إلى دار الخلود . ولذلك كانوا يموهون على الناس فيبنون له البيوت في الأهرام ويودعون بها لباسه وطعامه ورياشه وأنفس الأشياء عنده ، فموته بالغرق وهو يُتبع أعداءه ميتميّة لا تُؤوّل بشيء من ذلك ، فلذلك جعل كونه آية لمن خلفه علة لإخراجه مين غمرة الماء ميتا كاملا ، فهم مضطرون إلى الاعتراف بأنه غرق إذا نظروا في تلك غمرة الماء ميتا كاملا ، فهم مضطرون إلى الاعتراف بأنه غرق إذا نظروا في تلك

ولم يعدم فرعون فائدة من إيمانه ، فإن الله بحكمته قدر له الخروج من غمرات الماء ، فلم يبق في الماء أكلة للحيتان ولكن لفظته الأمواج ، وتلك حالة أقل خزيا من حالات سائر جيشه بها ظهر نفع ما له بما حصل لنفسه من الإيمان في آخسر أحواله .

وكلمة «فاليوم» مستعملة في معنى الآن لأن اسم اليوم أطلق على جزء من زمن الحال مجازا بعلاقة الكلية والجزئية .

وجملة « وإن ّ كثيرا من النّاس عن آياتنا لغافلون » تذييل لموعظة المشركين ، و الواو الحال .

والمراد منه: دفع توهم النقص عن آيات الله عند ما يحرم كثير من النـــاس الاهتداء بها ، فهي في ذاتها دلائل هدى سواء انتفع بها بعض الناس أم لم ينتفعو<sup>ا</sup> فالتقصير منهم.

واعلم أن هذه الآية أصرح آية في القرآن دلالة على أن فرعون الذي أرسل الله موسى والذي أتبع بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر قد أصابه الغرق . وقد أشارت إليه آية سورة الأعراف وآية سورة البقرة .

وفرعون هذا هو منفطاح الثاني ، ويقال له (مَيْرُنْبُتَ) – بباء فارسية – أو (منفتاح) ، أو (منيفتا) وهو ابن رعمسيس الثاني المعروف عند اليونان باسم (سَيْزُوسْتُريس) ، من ملوك العائلة التاسعة عشرة من الأسر الفرعونية ، وكانوا في حدود سنة 1491 قبل المسيح .

قال ابن جُريج : كان فرعون هذا قصيرا أحمر فلا نشك في أن منفطاح الثاني مات غريقا في البحر ، وأنه خرجت جثته بعد الغرق فد ُقن في وادي الملوك فسي صعيد مصر . فذكر المنقبون عن الآثار أنه وجد قبر ه هناك ، وذلك يومىء إلى قوله تعالى و فاليوم ننسجيك ببدنك لتكون من خلفك آية » . ووجود قبر له إن صح بوجه محقق ، لا ينافي أن يكون مات غريقا ، وإن كان مؤرخو القبط لم يتعرضوا لمصفة موته ، وما ذلك إلا لأن الكهنة أجمعوا على إخفائها كيلا يتطرق الشك إلى الأمة فيما يمجد به الكهنة كل فرعون من صفات بنوة الآلهة .

وخلفتُه في ملك مصر ابنته المسماة (طوسير) لأنه تركها وابنا صغيرا .

وقد جاء ذكر غرق فرعون في التوراة في الإصحاح الرابع عشر من سفــــر الخروج بعبارات مختلفة الصراحة والإغلاق .

ومن دقائق القرآن قوله تعالى « فاليوم نُسُنجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية » وهي عبارة لم يأت مثلها فيما كتب من أخبار فرعون ، وإنها لمن الإعجاز العلمي في

القرآن إذ كانت الآية منطبقة على الواقع التاريخي . والظاهر أن الأمواج ألثقت جثّته على الساحل الغربي من البحر الأحمر فعثر عليه الذين خرجوا يتقصون آثاره ممن بقّوا بعده بمدينة مصر لما استبطأوا رجوعه ورجوع جيشه ، فرفعوه إلى المدينة وكان عبرة لهم .

﴿ وَلَقَدْ بَوَّانُنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ مُبَوَّأً صِدْق وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اَخْتَلَفُوا حَتَّلَى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي الطَّيِّبَاتِ فَمَا اَخْتَلَفُوا حَتَّلَى جَآءَهُمُ الْعِلْمُ أَإِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَنْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيلَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

عطف على الجمل الماضية فإن جميع تلك الجمل مقصود منها موعظة الكفار من العرب بأحوال من سبقهم من الأمم في مشابهة كفرهم بكفرهم وبما حل بهم من أنواع العداب جنزاء كفرهم كما قبال تعالى « أكفاركم خير من أولئكم » .

فلما ضرب الله مثل السوء أتبعته بمثل الصلاح بحال الذين صدقوا الرسول واتبعوه ، وكيف كانت عاقبتهم الحسنى ليظهر الفرق بين مصيري فريقين جاءهم رسول فآمن به فريق وكفر به فريق ، ليكون ذلك ترغيبا للمشركين في الإيمان ، وبشارة للمؤمنين من أهل مكة .

فالمراد ببني إسرائيل القوم المتحدث عنهم بقوله « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر » الآية وترتيب الإخبار يقتضي أن الله بـوأهم مُبـوّأ صدق عقب مجاوزتهم البحسر وغـرق فرعون وجنوده ، فإنهم دخلوا بعد ذلك صحراء التيه وأمنوا على أنفسهم وأقبلوا على تزكية نفوسهم وإصلاح شؤونهم ، ورُزقوا المن والسلوى ، وأعطوا النصر على الأمم التي تعرضت لهم تحاول منعهم من امتلاك الأرض الطيبة .

فما زالوا يتدرَّجون في مدارج الخير والإنعام فذلك مُبَوَّأ الصدق.

والرزقُ : من الطيبات .

فمعنى « فما اختلفوا ، أولئك ولا من خلفهم من أبنائهم وأخلافهم .

والتبوّق تقدم آنفا الوالمبروّا : مكان البوّء اليوال الرجوع ، والمراد المسكن كما تقدم ، وإضافته إلى (صدق) من إضافة الموصوف إلى الصفة ، ويجوز أن يكون المبوّأ مصدرا ميميا . والصدق هنا بمعنى الخالص في نوعه . وتقدم عند قوله تعالى « أن لهم قدَم صدق عند ربهم » . والمراد بمبوأ الصدق ما فتح الله عليهم من بلاد فلسطين وما فيها من خصب وثراء قال تعالى « وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا » .

وتفريع قوله « فما اختلفوا » على (بوأنا) وما عطف عليه تفريع ثناء عليهم بأنهم شكروا تلك النعمة ولم يكفروها كما كفرها المشركون الذين بو أهم الله حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء ، فجعلوا لله شركاء ، ثم كفروا بالرسول المرسل إليهم . فوقع في الكلام إيجاز حذف . وتقدير معناه : فشكروا النعمة واتبعوا وصايسا الأنبياء وما خالفوا ذلك إلا من بعد ما جاءهم العلم .

والاختلاف افتعال أريد به شدة التخالف ولا يعرف لمادة هذا المعنى فعل مجرد . وهي مشتقة من الاسم الجامد وهو الخلف لمعنى الوراء فتعين أن زيادة التاء للمبالغة مثل (اكتسب) مبالغة في (كسب) ، فيحمل على خلاف تشديد وهو مضادة ما جاء به الدين وما دعا إليه الرسول – صلى الله عليه وسلم – وهو المناسب للسياق فإن الكلام ثناء مردف بغاية تؤذن أن ما بعد الغاية نهاية للثناء وإثبات للوم إذ قد نفى عنهم الاختلاف إلى غاية تؤذن بحصول الاختلاف منهم عند تلك الغاية فالذيـــن لــم يختلفوا هم الذين بواهم الله مبوا صدق . وقد جاءوا بعدهم إلى أن جاء الذيسن اختلفوا على الأنبياء . وهؤلاء ماصدق ضمير الرفع في قوله «جاءهم العلم» .

وما جاءهم من العلم يجوز أن يكون ما حاءهم به الأنبياء من شرع الله فلــــم يعملوا بما جاؤوهم به ، وأعظم ذلك تكذيبهم بمحمد ــ عليه الصلاة والسلام ــ .

فعن ابن عباس: هم اليهود الذين كانوا في زمن النبيء محمد – صلى الله عليه وسلم – كانوا قبل مبعثه مقرين بنبيء يأتي ، فلما جاءهم العلم ، وهو القران اختلفوا في تصديق محمد – عليه الصلاة والسلام – ، قال ابن عباس: هم قريظة والنضير وبنو قينقاع .

ويجوز أن يكون العلم هو القرآن ، وعلى هذا الوجه يكون معنى الآية كمعنى قوله « إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم » ، وقوله « وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة » فإن البينة هي محمد — صلى الله عليه وسلم — لأن قبل هذا قوله « لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلوا صحفا مطهرة » الآية . وقال تعالى « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به » .

وهذا المحمل هو المناسب لحرف (حتى) في قوله تعالى «فما اختلفوا حتى جاءهم العلم » .

وتعقيبُ « فما اختلفوا » بالغاية يؤذن بأن ما بعد الغاية منتهى حالة الشكر ، أي فبقوا في ذلك المُسبَوا ، وفي تلك النعمة ، حتى اختلفوا فسلبت نعمتهم فان الله سلبهم أوطانهم .

وجملة «إن ربتك يقضي بينهم يوم القيامة » تذييل وتوعد ، والمقصود منه : أن أولئك قوم مضوا بما عملوا وأن أمرهم إلى ربهم كقوله « تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم » ، وفيه إيماء إلى أن على الحاضرين اليوم أن يفكروا في وسائل الخلاص من الضلال والوقوع في المؤاخذة يوم القيامة .

و (بين ) ظرف مكان للقضاء المأخوذ من فعل (يَـقَضي) ففعل القضاء كأنه متخلّل بينهم لأنه متعلق بتبيين المحق والمطل :

وضمير (بينهم) عائد إلى ما يفهم من قوله ( فما اختلفوا ) من وُجود مخالف (بكسر اللام) ومخالـمَف (بفتحها) .

﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكَّ مَّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُلِّ الَّذِينَ يَقْرُءُونَ الْكِتَا بِلَكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَآءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْكِينَ كَذَّبُوا بِلَّي اللَّهِ فَتَكُونَ الْمُمْتَرِينَ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلَّي اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ النَّذِينَ كَذَّبُوا بِلَّي اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ النَّذِينَ كَذَّبُوا بِلَّي اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾

تفريع على سياق القصص التي جعلها الله مثلا لأهل مكة وعظة بما حل بأمثالهم . انتقل بهذا التفريع من أسلوب إلى أسلوب كلاهما تعريض بالمكذبين ، فالأسلوب السابق تعريض بالتحذير من أن يحل ما حل بالأمم المماثلة لهم ، وهذا الأسلوب الموالي تعريض لهم بشهادة أهل الكتاب على تلك الحوادث ، وما في الكتب السابقة من الأنباء برسالة محمد — صلى الله عليه وسلم — . فالمراد من «ما أنزلنا إليك » هو المنزل الذي تفرع عليه هذا الكلام وهو ما أنزل في هذه السورة من القصص .

ثم أن الآية تحتمل معنيين لا يستقيم ما سواهما ؟ أولهما أن تبقى الظرفية التي دلت عليها (في) على حقيقتها ، ويكون الشك قد أطلق وأريد به أصحابه ، أي فإن كنت في قوم أهل شك مما أنزلنا إليك ، أي يشكون في وقوع هذه القصص ، كما يقال : دخل في الفتنة ، أي في أهلها . ويكون معنى « فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبك » فاسأل أهل الكتاب سؤال تقرير وإشهاد عن صفة تلك الأخبار الكتاب من قبك » فاسأل أهل الكتاب سؤال تقرير وإشهاد عن صفة تلك الأخبار يخبروا بمثل ما أخبرتهم به ، فيزول الشك من نفوس أهل الشك إذ لا يحتمل يواطؤك مع أهل الكتاب على صفة واحدة لتلك الأخبار . فالمقصود من الآية إقامة الحجة على المشركين بشهادة أهل الكتاب من اليهود والنصارى قطعا لمعذرتهم .

وثانيهما أن تكون (في) للظرفية المجازية كالتي في قوله تعالى « فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء » ويكون سوق هذه المحاورة إلى النبيء صلى الله عليه وسلم على طريقة التعريض لقصد أن يسمع ذلك المشركون فيكون استقرار حاصل المحاورة في نفوسهم أمكن مما لو ألقي إليهم مواجهة. وهذه طريقة في الإلقاء التعريضي يسلكها الحكماء وأصحاب الأخلاق متى كان توجيه الكلام إلى الذي يقصد به مظنة نفور كما في قوله تعالى «لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونين من الخاسرين» أوكان في ذلك الإلقاء رفق بالذي يقصد سوق الكلام إليه كما في قصة الخصم من اللذيسن اختصما إلى داود المذكورة في سورة ص...

وكلا الاحتمالين يلاقي قوله «فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » فإنه يقتضي أن المسؤول عنه مما لا يكتمه أهل الكتاب ، وأنهم يشهدون به ، وإنما يستقيم ذلك في القصص الموافقة لما في كتبهم فإنهم لا يتحرجون من إعلانها والشهادة بها . وغير هذين الاحتمالين يعكر عليه بعض ما في الآية ، ويقتضي أن المخاطب النبيء – صلى الله عليه وسلم – لمكان قوله «من قبلك » .

وليس المراد بضمائر الخطاب كل من يصح أن يخاطب ، لأن قوله « ممسا أنزلنا إليك » يناكد ذلك إلا بتعسف .

وإنما تكون جملة « فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك » جوابا للشرط باعتبار ما تفيده مادة السؤال من كونهم يجيبون بما يزيل الشك ، فبذلك يلتثم التلازم بين الشرط والجواب ، كما دلت عليه جملة « لقد جاءك الحق من ربك » .

وقرأ الجمهور « فاسأل » بهمزة وصل وسكون السين وهمزة بعد السين . وقرأه ابن كثير والكسائي « فسكل » بفتح السين دون همزة الوصل وبحذف الهمزة التي بعد السين مخفف سأل .

ولما كان المقصود من ذلك علم السامعين بطريق التعريض لا علم الرسول ـ عليه الصلاة والسلام ـ لأنه ليس بمحل الحاجة لإعلامه بأنه على الحق قرنت الجملــة بحرفي التأكيد ، وهما : لام القسم وقد ، لدفع إنكار المعرّض بهم .

وبذلك كان تفريع « فلا تكونن من الممترين » تعريضا أيضا بالمشركين بأنهم بحيث يُحذر الكون منهم .

والامتراء : الشك فيما لا شبهة للشك فيه . فهو أخص من الشك .

وكذلك عطف « ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله » وهو أصرح في التعريض بهم « فتكون من الخاسرين » . وهذا يقتضي أنهم خاسرون . ونظيره « لثن أشركت ليحبطن عملنك ولتكونن من الخاسرين » ، وحاصل المعنى : فان كنتم شاكين في صدق ما أنزلنا على محمد مما أصاب المكذبين قبلكم فاسألوا أهل الكتاب يخبروكم بأن ذلك صدق ، لقد جاءكم الحق من رب محمد – صلى الله عليه وسلم – فلا تكونوا شاكين ولا تكذبوا بآيات الله فتكونوا خاسرين .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ وَلَو جَآءَنْهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّالَى يَرَوُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾

تبين تناسب هذه الآية مع التي قبلها بما فسرنا به الآية السابقة فإنه لما سبق التعريض إلى المشركين الشّاكّين في صدق النبيء — صلى الله عليه وسلم — والاستشهاد عليهم في صدقه بشهادة أهل الكتاب أعقب ذلك بأنهم من زمرة الفرق الذين حقت عليهم كلمة الله أن لا يؤمنوا ، فهم لا تجدي فيهم الحجة لأنهم أهل مكابرة ، وليسوا طالبين للحق لأن الفطرة التي فطرت عليها عقولهم غير قابلة لحقائق الإيمان، فالذين لم يؤمنوا بما يجيء من الآيات هم ممن علم الله أنهم لا يؤمنون ، تلك أماراتهم . وهذا مسوق مساق التأييس من إيمانهم .

ومعنى (حقت) ثبتت .

و (على) للاستعلاء المجازي ، وهو تمكن الفعل الذي تعلقت به . والمراد بكلمات الله : أمر التكوين ، وجمعت الكلمات بالنظر إلى أن متعلقها ناس كثيرون ، فكل واحد منهم تحق عليه كلمة .

وقرأ غير نافع ، وابن عامر «كلمة ربك» على مراعاة الجنس إذ تحق على كل أمة كلمة ، وهذا الكلام عظة للمشركين . قال غيرهم : وتحذير من أن يكونوا مظهرا لمن حقت عليهم كلمة الشقوة وإنذار بوشك حلول العذاب بهم .

فالموصول على هذا التفسير مراد به معهود ، والجملة كلها مستأنفة ، و(إنّ) للتوكيد المقصود به التحقيق ، أي لا شك أن هؤلاء من أولئك فقد اتضح أمرهم واليأس من إيمانهم .

ويحتمل أن تجعل الجملة في موضع التعليل للقصص السابقة فتكون بمنزلة التذييل ، والموصول للعموم الجامع جميع الأمم التي هي بمثابة الأمم المتحدث عنهم وتكون (إن) لمجرد الاهتمام بالخبر ، فتفيد التعليل والربط ، وتغني عن فاء التفريع كالتي في قول بشار :

## إن ذاك النجماح في التبكير

كما تقدم غير مرة ويكون في الآية تعريض آخر بالمشركين .

و (لو) وصلية للمبالغة ، أي لا يؤمنون ولو جاءتهم كلُّ آية فكيف إذا لـــم تجئهم إلا بعض الآيات .

و (كل) مستعملة في معنى الكثرة ، وهو استعمال كثير في القرآن . كما سيأتي عند قوله تعالى «وعلى كُلُّ ضامر » في سورة الحج وقوله «وعلم آدم الأسماء كلها » في سورة البقرة ، أي ولو جاءتهم آيات كثيرة تشبه في الكثرة استغراق جميع الآيات المكن وقوعها . وقد تقدم نظير ذلك آنفا .

ورؤية العذاب ، كناية عن حلوله بهم .

والمعنى : أنهم لا يؤمنون إلا حين لا ينفعهم الإيمان ، لأن نزول العذاب هو ابتداء مجازاتهم على كفرهم ، وليس بعد الشروع في المجازاة عفو .

ومن بركة هذا الدين أن الذين كفروا به قد هداهم الله قبل أن ينزل بهم عذابا.

﴿ فَلَوْ لاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ عَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا عَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴾

الفاء لتفريع التغليط على امتناع أهل القرى من الإيمان بالرسل قبل أن ينزل بهم العذاب على الإخبار بأن الذين حقت عليهم كلمة الله أن لا يؤمنوا لا يؤمنون حتى يروا العذاب فان أهل القرى من جملة الذين حقت عليهم الكلمة بأن لا يؤمنوا . والغرض من ذكر أهل القرى التعريض بالمقصود ، وهم أهل مكة فإنهم أهل قرية فكان ذلك كالتخلص بالتعريض إلى المخصوصين به ، وللإفضاء به إلى ذكر قوم يونس فإنهم أهل قرية .

و (لولا) حرف يرد لمعان منها التوبيخ ، وهو هنا مستعمل في لازم التوبيخ كناية عن التغليط ، لأن أهل القرى قد انقضوا ، وذلك أن أصل معنى (لولا) التحضيض ، وهو طلب الفعل بحرَث ، فإذا دخات على فعل قد فات وقوعه كانـت مستعملة في التغليط والتنديم والتوبيخ على تفويته ، ويكون ما بعدها في هذا الاستعمال فعل مضي مثل قوله تعالى « ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا » . وإذا توجه الكلام الذي فيه (لولا) إلى غير صاحب الفعل الذي دخلت عليه كانت مستعملة في التعجيب من حال المتحدث عنه ، كقوله « لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء »

وقوله « فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا » و هذه الآية أصرح في ذلك لوجود (كان) الدالة على المضي والانقضاء . والمقصود : التعريض بأن مشركي أهل مكة يوشك أن يكونوا على سنن أهل القرى . قال تعالى « ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفههم يؤمنون » ، ونظير هذه الآية استعمالا ومعنى قوله تعالى « فلولا كان من القرون من قبلكم أولنوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم » « وذلك تعريض بتحريض أهل مكة على الإيمان قبل نزول العذاب .

والمستخلص من الروايات الواردة في قوم يونس أنهم بادروا إلى الإيمان بعد أن فارقهم يونس ، توقعا لنزول العذاب ، وقبل أن ينزل بهم العذاب ، وذلك دليل على أن معاملة الله إياهم ليست مخالفة لما عامل به غيرهم من أهل القرى ، وأن ليست لقوم يونس خصوصية ، وبذلك لا يكون استثنائهم استثناءًا منقطعا .

وإذ كان الكلام تغليطا لأهل القرى المعرضين عن دعوة الرسل ، وتعريضا بالتحذير مما وقعوا فيه . كان الكلام إثباتا صريحا ووقوع قرية وهو نكرة في مساق الإثبات أفاد العموم بقرينة السياق مثل قو ل الحريري « يا أهل ذا المغننى وقيتم ضُرا » أي كل ضر لا ضرا معينا ، وبقرينة الاستثناء فإنه معيار العموم ، وهذا الاستثناء من كلام موجب فلذلك انتصب قوله « إلا قوم يونس » فهذا وجه تفسير الآية. وجرى عليه كلام العُكبري في إعراب القرآن ، والكواشي في التخليص وجمهور المفسرين جعلوا جملة « فلولا كانت قرية آمنت » في قوة المنفية » وجعلوا الاستثناء منقطعا منصوبا ولا داعي إلى ذلك .

وجملة «لما آمنوا» مستأنفة لتفصيل مجماً معنى الاستثناء . وفي الآية إيماء إلى أن أهل مكة يعاملهم الله معاملة قوم يونس إذ آمنوا عند رؤية العذاب . وذلك حالهم عندما تسامعوا بقدوم جيش غزوة الفتح الذي لا قبل لهم به عدة وعدة ، فيكاد يحل بهم عذاب استئصال لولا أنهم عجالوا بالإيمان يوم الفتح . فقال لهم النبيء – صلى الله عليه وسلم – : أنتُم الطلقاء .

وقوم يونس هم أهل قريسة نتيشنوك (1) من بلاد العراق . وهم خليط من الأشوريين واليهود الذين كانوا في أسر ملوك بابل بعد بختنصر . وكانت بعثة يونس إليهم في أول القرن الثامن قبـل المسيح . وقد تقدم ذكر يونس وترجمته في سورة الأنعام .

ولما كذّبه أهل نيَسْنَوَى توعدهم بخسف مدينتهم بعد أربعين يوما ، وخرج من المدينة غاضبا عليهم ، فلمّا خرج خافوا نزول العذاب بهم فتابوا وآمنوا بالله فقبل الله إيمانهم ولم يعذّبهم . والمذكور أنهم رأوا غيما أسود بعد مضي خمسة وثلاثين يوما من حين توعدهم يونس – عليه السلام – بحلول العذاب فعلموا أنه مقدمة العذاب فآمنوا وخضعوا لله تعالى فأمسك عنهم العذاب . وسيجيء ذكر ما حل بيونس – عليه السلام – في خروجه ذلك من ابتلاع الحوت إياه في سورة الأنبياء .

والكشف : إزالة ما هو ساتر لشيء ، وهو هنا مجاز في الرفع . والمراد : تقدير الرفع وإبطال العذاب قبل وقوعه فعبر عنه بالكشف تنزيلا لمقاربة الوقوع منزلة الوقوع .

والخزي: الإهافة والذل. وإضافة العذاب إلى الخزي يجوز كونها بيانية لأن العذاب كله خزي، إذ هو حالة من الهلاك غير معتادة فإذا قدرها الله لقوم فقد أراد إذلالهم، ويجوز أن تكون الإضافة حقيقية للتخصيص، ويكون المراد من الخزي الحالة المتصورة من حلوله. وهي شناعة الحالة لمن يشاهدهم مثل الخسف والحرق والغرق، وأشنع الخزي ما كان بأيدي أناس مثلهم، وهو عذاب السيف الذي حل بصناديد قريش يوم بدر، والذي كاد أن يحل بجميع قريش يوم فتح مكة فنجاهم الله منه كما نجتى قوم يونس.

<sup>(1)</sup> بفتح النونين بينهما ياء تحتية ساكنة وبعد النون الثانية واو مفتوحة بعدها ألف ، هي احدى مدن بلاد أشور من العراق كائنة على الضفة اليسرى من الدجلة بناها الملك أشور سنة 2229 قبل الميلاد وكانت مصطافا لملوك أشور من عهد شلمناص الاول .

و« في الحياة الدنيا » صفة لـ« عذاب الخزي » للإشارة إلى أن العذاب الـذي يحل بالأمم الكافرة هو عقاب في الدنيا وبعده عقاب في الآخرة ، وأن الأمم التي لسم تعذب في الدنيا قد ادخر لها عذاب الآخرة .

والتمتيع : الإمهال .

وإبهام (حين) لأنه مختلف باختلاف آجال آحادهم ، والمراد به التمتيع بالحياة لا بكشف العذاب ، لأنهسم بعد موتهم ناجون من العذاب إذ كانوا قد آمنوا وأخلصوا.

ولعل الحكمة في نجاة قـوم يـونس تتمثـل في أمـرين :

أحدهما: أن الله علم أن تكذيبهم يونس — عليه السلام — في ابتداء دعوته لم يكن ناشئا عن تصميم على الكفر واستخفاف بعظمة الله ، ولكنه كان شكا في صدق يونس — عليه السّلام — . ولعل ذلك أنهم كانوا على بقية من شريعة موسى — عليه السّلام — وإنما حرّفوا وحادوا عن طريق الإيمان مما يعلمه الله ، فإن في نيّننوك كثيرا من أسرى بني إسرائيل الذين كانوا في أسر الأشوريين كما علمت آنفا ، فلما أوعدهم يونس — عليه السّلام — بالعذاب بعد أربعين يوما ورأوا أماراته بعد خمسة وثلاثين يوما اهتدوا وآمنوا إيمانا خالصا .

وثانيهما: أن يونس – عليه السلام – لما صدرت منه فلتة المغاضبة كان قد خلط في دعوته شيئا من حظ النفس وإن كان لفائدة الدين ، فقدر الله إيمان قومه لعلمه كمال الإيمان والصبر والتسليم لله ، وهذا عتاب وتأديب بينه وبين ربه ، ولذلك حذر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الأمة من توهم أن ما جرى ليونس – عليه السلام – من المغاضبة والمعاقبة ينقص من قدره فقال – صلى الله عليه وسلم – : « لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى » يعني في صحة الرسالة لا في التفاضل فيها .

وقد كان حال أهل مكة كحال قوم يونس إذ بـادروا إلى الإيمـان بمجرد دخـول جيش الفتـح مكـة وقبل أن يقعُوا في قبضة الأسر ، ولذلك لم ينـج منهم

عبدُ الله بن خطل ، لأنه لم يأت مُؤمنا قبل أن يتمكن منه المسلمون ولم ينفعه التعلق بأستار الكعبة لأن ذلك التعلق ليس بإيمان وإنما هو من شعار العوذ في الجاهلية بما أبطله الاسلام إذ قبال النبي — صلّى الله عليه وسلّم — : « إن الحسرم لا يعيذ عباصيا » . وقد بيننّا في آخر سورة غبافر عند قبوله تعالى « فلمنا رأوا بأسنا قبالوا آمنا ببالله وحده » إلى آخر السورة فبانظره .

﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَا َنتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَدَّلَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾

عطف على جملة «إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون » لتسلية النبىء - صلّى الله عليه وسلّم - على ما لقيه من قومه . وهذا تذييل لما تقدم من مشابهة حال قريش مع النبىء - صلّى الله عليه وسلم - بحال قوم نوح وقوم موسى وقوم يونس . وهذه الجملة كالمقدمة الكلية للجملة التي بعدها ، وهي جملة «أفأنت تكره» المفرعة على الجملة الأولى ، وهي المقصود من التسلية .

والناس : العرب ، أو أهـل مكة منهم ، وذلك إيمـاء إلى أنهم المقصود من سوق القصص المـاضيـة كمـا بينناه عند قـولـه تعـالى « واتـل عليهم نبـأ نـوح » .

والتأكيد بـ (كلهم) للتنصيص على العموم المستفاد من (مَن) الموصولة فإنها للعموم ، والتأكيد بـ (جميعا) لزيادة رفع احتمال العموم العرفي دون الحقيقي .

والمعنى : لـو شاء الله لجعـل مـدارك النـاس متساويـة منساقة إلى الخير ، فكانـوا سواء في قبـول الهـدى والنظر الصحيـح .

و (لو) تقتضي انتفاء جوابها لانتفاء شرطها . فالمعنى : لكنه لم يشأ ذلك ، فاقتضت حكمته أن خلق عقول الناس متأثرة ومنفعلة بمؤثرات التفاوت في إدراك الحقائق فلم يتواطؤا على الإيمان ، وما كان لنفس أن تؤمن إلا إذا استكملت خلقة عقلها ما يهيئها للنظر الصحيح وحسن الوعبي لدعوة المخير ومغالبة الهدى في الاعتراف بالحق .

وجملة «أفأنث تكره النباس» النج مفرّعة على التي قبلها ، لأنه لما تقرر أن الله لم تتعلق مشيئته باتضاق النباس على الإيمان ببالله تفرع على ذلك إنكار ما هو كالمحاولة لتحصيل إيمانهم جميعا .

والاستفهام في «أفأنت تُكره الناس» إنكاري ، فنزّل النبيء – صلّى الله عليه وسلّم – لحرصه على إيمان أهل مكة وحثيث سعيـه لذلك بكل وسيلـة صالحـة منزلـة من يحاول إكراههم على الإيمان حتى ترتب على ذلك التنزيل إنكاره عليه .

ولأجل كون هذا الحرص الشديد هو محل التنزيل ومصب الإنكار وقع تقديم المسند إليه على المسند الفعلي ، فقيل « أفأنت تُكره الناس » دون أن يقال : أفتكره الناس ، أو أفأنت مُكره الناس ، لأن تقديم المسند إليه على مثل هذا المسند يفيد تقوي الحكم فيفيد تقوية صدور الإكراه من النبيء – صلى الله عليه وسلم – لتكون تلك التقوية محل الإنكار . وهذا تعريض بالثناء على النبيء ومعذرة له على عدم استجابتهم إياه ، ومرن بلغ المجهود حق له العذر .

وليس تقديم المسند إليه هنا مفيدا للتخصيص ، أي القصر ، لأن المقام غير صالح لاعتبار القصر ، إذ مجرد تنزيل النبيء – صلّى الله عليه وسلم – منزلة من يستطيع إكراه الناس على الإيمان كاف في الإشارة إلى تشبيه حرصه على إيمانهم بحرص من يستطيع إكراههم عليه . فما وقع في الكشاف من الإشارة إلى معنى الاختصاص غير وجيه ، لأن قرينة التقوي واضحة كما أشار إليه السكاكى .

والإكراه : الإلجاء والقسر .

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ ﴾

عطف على جملة «أفأنت تكره الناس» لتقريد مضمونها لأن مضمونها إنكار أن يقدر النبيء – صلّى الله عليه وسلم – على إلجاء الناس إلى الإيمان لأن الله هو الذي يقدر على ذلك .

ويجوز أن تكون الواو للحال من ضمير المخاطب ، أي كيف يمكنك أن تكره الناس على الإيمان والحال أنه لا تستطيع نفس أن تؤمن إلا باذن الله لها بالإيمان .

والإذن : هنا إذن تكوين وتقدير . فهو خلن النفس مستعدة لقبول الحق مميزة بين الحق والباطل الوالصلاح والفساد ، متوصلة بالنظر الصحيح إلى معرفة ما ينبغي أن يُتبع وما لا ينبغي ، متمكنة بصحة الإرادة من زجر داعية الهبوى والأعراض العاجلة ومن اتباع داعية الحق والعاقبة الدائمة حتى إذا وبُجه إليها الإرشاد حصل فيها الهدى .

ويومىء إلى هذا المعنى من الإذن قوله في مقابله «ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » فقابل هذه الحالة بحالة الذين لا يعقلون فعلم أن حالة الإيمان حالة من يعقلون ، فبينت آية «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض » أن إيمان من لم يؤمن هو لعدم مشيشة الله إيمانه . وبينت هذه الآية أن إيمان من آمن هو بمشيشة الله إيمانه ، وكلاهما راجع إلى تقدير التكوين في النفوس والعقول.

والرجس: حقيقته الخبث والفساد. وأطلق هنا على الكفر، لأنه خبث نفساني، والقرينة مقابلته بالإيمان كالمقابلة التي في قوله « فأما الذين آمنوا فنزادتهم إيمانا – إلى قوله – فنزادتهم رجسا إلى رجسهم ». والمعنى: ويوقع

الكفر على الذين لا يعقلمون . والمراد نفي العقل المستقيم ، أي الذين لا تهتدي عقولهم إلى إدر اك الحق ولا يستعملمون عقولهم بـالنظـر في الأدلـة .

و (على) لـلاستعـلاء المجـازي المستعمـل في التمـكن .

وقرأ الجمهور « ويجعل الرجس » بياء الغيبة ، والضمير عائد إلى اسم الجلالة الذي قبله . وقرأه أبو بكر عن عاصم « ونجعل » بنون العظمة .

﴿ قُلُ ٱنظُرُوا مَاذَا فِي ٱلسَّمَاٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَاتُ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَاتُ

استئناف ناشىء عن قوله «ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس» الخ. قسم الناس إلى قسمين : مؤمنين وكافرين ، أي فادعهم إلى النظر في دلائل الوحدانية والإرشاد إلى تحصيل أسباب الإيمان ودفع غشاوات الكفر ، وذلك بالإرشاد إلى النظر والاستدلال بما هو حول الانسان من أحوال الموجودات وتصاريفها الدالة على الوحدانية ، مثل أجرام الكواكب ، وتقادير مسيرها ، وأحوال النور والظلمة والرياح والسحاب والمطر ، وكذلك البحار والجبال :

وافتتحت الجملة بـ (قـل) لـلاهتمـام بمضمـونهـا .

وقد عمم ما في السماوات والأرض لتتوجه كلّ نفس إلى ما هو أقرب إليها وأيسر استدلالا عليه لـديهـا .

والنظر : هنا مستعمل فيما يصلح للنظر القلبي والنظر البصري ، ولذلك عدل عن إعماله عمّل أحد الفعلين لكيلا يتمحض لمه ، فرَجيء بعده بالاستفهام المعلق لكلا الفعلين بحيث أصبح حمل النظر على كليهما على حد السواء فصار صالحا للمعنيين الحقيقي والمجازي ، وذلك من مقاصد القرآن .

و (ماذا) بمعنى ما الذي ، و (ما) استفهام ، و (ذا) أصله اسم إشارة ، وهو إذا وقع بعد (ما) قام مقام اسم موصول . و « في السماوات والأرض » قائم مقام صلة الموصول . وأصل وضع التركيب : ما هذا في السماوات والأرض ، أي ما المشار إليه حال كونه في السماوات والأرض ، فكثر استعماله حتى صار في معنى : ما الذي . والمقصود : انظروا ما يدلكم على جواب هذا الاستفهام ، فكل شيء له حالة فهو مراد بالنظر العقلي بتركيبه في صورة مفعولين ، نحو : انظروا الشمس طالعة ، وانظروا السحاب ممطرا ، وهكذا ، وكل شيء هو في ذاته آية فهو مراد بالنظر البصري نحو : انظروا إبات الأرض بعد جدبها فهو آية على وقوع البعث . ف (ذا) لما قام مقام اسم الموصول صار من صيغ العموم تشمل جميع الأجرام وأعراضها الدالة على وحدانية الله وحكمته ، وأخص ذلك التأمل في خلق النبيء – صلى الله عليه وسلم – ونشأة دعوته ، والنظر فيما جاء به . فكل ذلك دلائل على كماله وصدقه .

وقد طوي في الكلام جواب الأمر لوقوع الأمر عقب أسباب الإيمان ، فالتقدير : انظروا تروا آيات مُوصّلة إلى الإيمان .

وجملة «وما تغني الآيات» معترضة ذيلت بها جملة «انظروا ماذا في السماوات والأرض» فيجوز أن تكون متممة لمقول القول مما أمر النبيء — صلّى الله عليه وسلّم — أن يقوله لهم ويجوز أن تكون استثناف كلام من الله تعالى . والمعنى أبلغهم ما أمرت بتبليغه إليهم وليست تغني الآيات عن قوم لا يؤمنون » أي الذين جعل الله نفوسهم لا تؤمن ، ولما كان قوله «انظروا ماذا في السماوات والأرض» مفيدا أن ذلك آيات كما تقدم حسنن وقع التعبير عنها بالآيات هنا ، فمعنى «وما تغني الآيات» : وما يغني ما في السماوات والأرض عن قوم لا يؤمنون ، فكان التعبير بالآيات كالإظهار في السماوات والأرض عن قوم لا يؤمنون ، فكان التعبير بالآيات كالإظهار في السماوات والأرض عن قوم لا يؤمنون ، فكان التعبير بالآيات كالإظهار في السماوات والأرض عن قوم لا يؤمنون ، فكان التعبير بالآيات لزيادة التعميم في هذه الجملة حتى تكون أوسع دلالة من التي قبلها لتكون كالتذبيل لها ، وذلك أن

القرآن جاء للنباس بالاستدلال وبالتخويف ثم سجل على هذا الفريـق بأنـه لا تنجع فيـه الآيـات والأدلـة ولا النـذر والمخـوفـات .

ولفظ «قوم لا يؤمنون» يفيد أن انتفاء الإيمان عنهم وصف عرفوا به وأنه مستقر من نفوسهم ، لأن اجتلاب لفظ (قوم) هنا مع صحة حلول غيره محله يشير إلى أن الوصف المذكور بعده من مقومات قوميتهم لأنه صار من خصائصهم ، بخلاف ما لو قيل : عمن لا يؤمنون . ألا ترى إلى قول العنبري :

قوم الذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافيات ووُحدانيا

أي قوم هذه سجيتهم . وقد تقدم عند قوله تعالى « إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار – إلى قوله – لآيات لقوم يعقلون » في سورة البقرة . وتقدم في هذه السورة غير مرة آنفا . وهو هنّا أبدع لأنه عدل به عن الإضمار . وهذا من بدائع الإعجاز هنا .

﴿ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

تفريع على جملة « ما تغني الآيات والنذر » باعتبار ما اشتملت عليه من ذكر النُدُر . فهي خطاب من الله تعالى لرسوله – صلى الله عليه وسلم – أي يتضرع على انتفاء انتفاعهم بالآيات والنذر وعلى إصرارهم أن يُسأل عنهم : ماذا ينتظرون ، ويجاب بأنهم ما ينتظرون إلا مثل ما حل بمن قبلهم ممن سيقت قصصهم في الآيات الماضية ، ووقع الاستفهام بـ (هل) لإفادتها تحقيق السؤال وهو باعتبار تحقيق المسؤول عنه وأنه جدير بالجواب بالتحقيق .

والاستفهام مجاز تهكمي إنكاري ، نـزلـوا منزلة من ينتظرون شيئـا يأتيهم ليؤمنـوا ، وليس ثمـة شيء يصلح لأن ينتظروه إلا أن ينتظروا حلـول مثل أيـام الذين خلـوا من قبلهم التي هلكوا فيهـا .

وضمن الاستفهام معنى النفي بقرينة الاستثناء المفرَّغ . والتقديس : فهل ينتظرون شيئا ما ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم .

وأطلقت الأيام على ما يقع فيها من الأحداث العظيمة. ومن هذا إطلاق وأيام العرب » على الوقائع الواقعة فيها .

وجملة وقبل فانتظروا ، مفرعة على جملة وفهل ينتظرون ، وفصل بين المفرّع والمفرّع عليه بـ (قُل) لزيادة الاهتمام . ولينتقبل من مخاطبة الله ورسوله — صلّى الله عليه وسلّم — قومه وبذلك يصير التفريع بين كلامين مختلفتي القائل شبيها بعطف التلقين الذي في قوله تعالى «قال ومن ذريتي » . على أن الاختلاف بين كلام الله وكلام الرسول — صلّى الله عليه وسلّم — في مقام الوحي والتبليغ اختلاف ضعيف لأنهما آللان إلى كلام واحد . وهذا موقع غريب لفاء التفريع .

وبهذا النسج حصل إيجاز بديع لأنه بالتفريع اعتبر ناشئا عن كلام الله تعالى فكأن الله بلغه النبيء – صلى الله عليه وسلم – ثم أمر النبيء – صلى الله عليه وسلم – ثم أمر النبيء – صلى الله عليه وسلم – بأن يبلغه قومه فليس له فيه إلا التبليغ ، وهو يتضمن وعد الله فيينه بأنه يدرى ما ينتظرهم من العذاب ، فهو وعيد وهو يتضمن النصر عليهم . وسيصرح بذلك في قوله « ثم ننجى رسلنا » .

وجملة «إني معكم من المنتظرين» استثناف بيباني نـاشيء عن جملة «انتظـروا» لأنهـا تثير سؤال سائل يقول: هـا نحن أولاء ننتظر وأنت مـاذا تفعل. وهذا مستعمـل كنـاية عن ترقبـه النصر إذ لا يظن بـه أنـه ينتظر سوءا فتعين أنـه

ينتظر من ذلك ضد ما يحصل لهم ، فالمعية في أصل الانتظار لا في الحاصل بالانتظار .

و (مع) حال مؤكدة . و « من المنتظرين » خبر (إن ) ومفاده مفاد (مع) إذ ماصدق المنتظرين هم المخاطبون المنتظرون .

و «ثم ننجتي رسلنا» عطف على جملة «فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا» لأن مثل تلك الأيام يوم عذاب. ولما كانوا مهددين بعذاب يحل بموضع فيه الرسول – صلى الله عليه وسلم – والمؤمنون عجل الله البشارة للرسول – صلى الله عليه وسلم – والمؤمنين بأنه ينجيهم من ذلك العذاب بقدرته كما أنجى الرسل من قبله .

وجملة «كذلك حقا علينا ننجِّي المؤمنين » تذييل . والإشارة بـ (كذلك) إلى الإنجاء المستفاد من « ثم ننجيً » .

و «حقاً علينا » جملة معترضة لأن المصدر بدل من الفعل ، أي حق ذلك علينا حقا .

وجعله اللهُ حقا عليه تحقيقا للتفضل بـه والـكرامة حتى صار كالحق عليـه .

وقرأ الجمهسور « نُنسَجِي المؤمنين » بفتح النون الثنانية وتشديد الجيسم على وزان « ننجي رسلنا » . وقرأ الكسائي ، وحفص عن عاصم « نُنْجي المؤمنين » بسكون النون الثنانية وتخفيف الجيسم من الإنجاء . فالمخالفة بينه وبين نظيره الذي قبله تفنن ، والمعنى واحد .

وكتب في المصحف «ننج المؤمنين» بـدون يـاء بعـد الجيـم على صورة النطق بهـا لالتقـاء الساكنيـُن .

﴿ قُلْ يَـٰا لَيهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنْتَمْ فِي شَكَ مِن دِينِي فَلاَ أَعْسِبُدُ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّمَكُمْ الَّذِينَ تَعْبُدُ ٱللَّهَ وَلَـٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ وَلَـٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ وَلَـٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَـٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

هذه الجملة متصلة المعنى بجملة « قُل انظروا ماذا في السماوات والأرض »، إذ المقصود من النظر المأمور به هُنالك النظر للاستدلال على إثبات الوحدانية ، لإن جحودهم إياها هو الذي أقدمهم على تكذيب الرسول – صلى الله عليه وسلم – في قوله « إن الله بعثه باثباتها وأبطل الإشراك ، فلما أمرهم بالنظر المؤدي إلى إثبات انفراده تعالى بالإلهية أعقبه بأن يخبرهم بأنهم إن استمروا على الشك فيما جاء به الرسول – صلى الله عليه وسلم – فإن الرسول – صلى الله عليه وسلم – فإن الرسول – صلى الله عليه وسلم – ثابت على ما جاء به وأن دلائل صحة دينه بينة للناظرين . والمراد به (الناس) في هذا الخطاب المشركون من أهل مكة ، أو جميع أمة الدعوة الذين لمناً يستجيبوا للدعوة .

و (في) من قوله « في شك » للظرفية المجازية المستعملة في التمكن تشبيها لتمكن الصفة بتمكن الظرف من المظروف من جهة الإحماطة .

وعلق الظرف بذات الدين ، والمراد الشك في حالة من أحوالـه وهي الحالة الملتبسة بهم أعنـي حـالـة حقيتـه .

و (من) في قوله « من ديني » لـ لابتداء المجازي ، أي شك آت من ديني . وهو ابتـداء يـوّول إلى معنى السببية ، أي إن كنتم شاكين شكا سببه ديني ، أي يتعلق بحقيته ، لأن الشك يتحمل في كل مقام على ما يناسبه ، كقوله « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك » . وقد تقدم آنفا . وقوله « وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا » .

والشك في الدين هو الشك في كونه حقا ، وكونه من عند الله. وإنما يكون هذا الشك عند عدم تصور حقيقة هذا الدين بالكنه وعدم الاستدلال عليه ، فالشك في صدقه يستلزم الشك في ماهيته لأنهم لو أدركوا كنهه لما شكوا في حقيته .

وجملة « فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله » واقعة موقع جواب الشرط و دالة عليه في المعنى . فتقدير الجواب : فأنا على يقين من فساد دينكم ، فلا أتبعه ، فلا أعبد الذين تعبدونهم ولكن أعبد الله .

ولما كان مضمون هذه الجملة هو أصل دين الإسلام. فيجوز أن يكون في الآية معنى ثان ، أي إن كنتم في شك من معرفة هذا الدين فخلاصته أني لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكني أعبد الله وحده ، فيكون في معنى قوله تعالى وقل يأيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون » ثم قوله « لكم دينكم ولي دين » فيتأتى في هذه الآية غرضان. فيكون المراد بالناس في قوله « قل يأيها الناس » جميع أمة الدعوة الذين لم يُسلموا.

والذين يعبدونهم الأصنام. وعوملت الأصنام معاملة العقلاء فأطلق عليها اسم الموصول الذي لجماعة العقلاء مجاراة لما يعتقدونه فيها من العقل والتدبير. ونظير هذا في القرآن كثير.

واختيار صلة التوفي هنا في نعت اسم الجلالة لما فيها من الدلالة على كمال التصرف في المخلوق فإن المشركين لم يبلغ بهم الإشراك إلى ادعاء أن الأصنام تُحيي وتنيت . واختيار ذلك من بين الصفات الخاصة بالله تعالى تعريض بتذكيرهم بأنهم مُعرَّضون للموت فيقصرون من طغيانهم .

والجمع بين نفي أن يَعبد الأصنام وبين إثبات أنه يعبد الله يقوم مقام صيغة القصر لو قال : فلا أعبد إلا الله َ ، فوجه العدول عن صيغة القصر : أنْ شأنها أن يطوى فيها الطرف المنفي للاستغناء عنه بالطرف المثبت لأنه المقصود. وذلك حين يكون الغرض الأصلي هو طرف الإثبات ، فأما إذا كان طرف النفي هو الأهم كما هنا وهو إبطال عبادة الأصنام أولا عدل عن صيغة القصر إلى ذكر صيغتي نفي وإثبات. فهو إطناب اقتضاه المقام ، كقول عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي أو السموأل:

تسيل على حد الظُبُرَات نفوسنا وليست على غير الظُبُرات تسيل و « أمرت » عطف على جملة « فبلا أعبد الذين تعبيدون من دون الله » .

و « أن أكون » متعلمق بـ (أمسرت) بحد ف حرف الجر . وهو البـاء التي هي لتعـديـة فعـل (أمرت) ، و(أن) مصدرية لأن نصب الفعل المضارع بعدهـا يعين أنهـا مصدريـة ويمنـع احتمـال أنهـا تفسيريـة .

وأريد بالمؤمنين عقبائب هذا اللقب الذين آمنوا بالله وبرسولـه – صلى الله عليه وسلّم – وبالقرآن والبعث فإذا أطلق لفظ المؤمنين انصرف إلى القوم الذين اتصفوا بالإسلام، ولذلك لا يقدر للمؤمنين متعلق. وفي جعـل النبيء – صلّى الله عليه وسلّم – من جملة المؤمنين تشريف لهـذا الجمع وتنويـه بـه.

#### ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾

موقع هذه الجملة متعضل لأن الواو عاطفة لا محالة ، ووقعت بعدها (أن ) . فالأظهر أن تكون (أن ) مصدرية ، فوقوع فعل الطلب بعدها غير مألوف لأن حق صلة (أن ) أن تكون جملة خبرية . قال في الكشاف : قد سوغ سيبويه أن قوصل (أن) بالأمر والنهي ، لأن الغرض وصل (أن) بما تكون معه في معنى المصدر ، وفعلا الأمر والنهي دالان على المصدر لأنه غيرهما من الأفعال اه . المسدر ، وفعلا الأمر والنهي دالان على المصدر لأنه غيرهما من الأفعال اه . يشير إلى ما في كتاب سيبويه وباب تكون (أن ) فيه بمنزلة (أي) « . فالمعنى : وأمرت بإقامة وجهي للدين حنيفا ، ويكون العطف عطف مفرد على مفرد .

وقيــل الواو عطفتْ فعلا مقدّرا يدل عليه فعل (أمرت) . والتقدير : وأوحي إلى ، وتكون (أنْ) مُفسرة للفعل المقدر ، لأنــه فيه معنــى القول دون حروفــه .

وعندي: أن أسلوب نظم الآية على هذا الوجه لم يقع إلا لمقتضى بلاغي ، فلا بد من أن يكون لصيغة « أقم وجهك » خصوصية في هذا المقام ، فلنعرض عما وقع في الكشاف وعن جعل الآية مثالا لما سوغه سيبويه ولنجعل الواو متوسعا في استعمالها بأن استعملت نائبة مناب الفعل الذي عطفت عليه ، أي فعل (أمرت) دون قصد تشريكها لمعطوفها مع المعطوف عليه بىل استعملت لمجرد تكريره. والتقدير : أمرت أن أقم وجهك فتكون (أن) تفسيرًا لما في الواو من تقدير لفظ فعل (أمرت) لقصد حكاية اللفظ الذي أمره الله به بلفظه ، وليتأتى عطف « ولا تكونن من المشركين » عليه . وهذا من عطف الجمل لا من عطف المفردات ، وقد سبق مثل هذا عند قوله تعالى «وأن احكم بينهم بما أنزل الله في سورة العقود ، وهو هنا أوعب :

والإقامة : جعل الشيء قائما . وهي هنا مستعارة لإفراد الوجه بالتوجه إلى شيء معين لا يترك وجهه ينثني إلى شيء آخر . واللام للعلمة ، أي لأجل الدين، فيصير المعنى: محض وجهك للدين لا تجعل لغيبر الدين شريكا في توجهك . وهذه التمثيلية كناية عن تـوجيه نفسه بأسرها لأجل ما أمره الله به من التبليغ وإرشاد الأمة وإصلاحها . وقريب منه قوله وأسلمت وجهي لله » في سورة آل عمران .

و (حنيف) حال من (الديسن) وهو دين التوحيد ، لأنه حنف أي مال عن الآلهة وتمحض لله . وقد تقدم عند قوله تعالى «قل بــل ملــة إبراهيم حنيفًا » في سورة البقــرة .

### ﴿ وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾

نهي مؤكد لمعنى الأمسر الذي قبله تصريحًا بمعنى «حنيفًا ». وتأكيد الفعل المنهمي عنه بنبون التوكيد للمبالغة في النهي عنه اعتناء بالتبرّؤ من الشرك.

وقد تقدم غير مسرة أن قوله « من المشركين » ونحوَه أبلغ في الاتصاف من نحو : لا تكن مشركا، لما فيه من التبرؤ من الطائفة ذات نحلة الإشراك.

# ﴿ وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

عطف على « ولا تكونن من المشركين » .

ولم يؤكد الفعل بنون التوكيد لثلا يمنع وجودها من حذف حرف العلمة بأن حذف تخفيف وفصاحة ، ولأن النهي لما اقترن بما يومىء إلى التعليل كان فيه غنية عن تأكيده لأن الموصول في قوله « ما لا يتفعك ولا يضرك » يومىء إلى وجه النهي عن دعائك ، إذ دعاء أمثالها لا يقصده العاقل .

ومن دون الله اعتراض بين فعل (تـدع) ومفعوله ، وهو إدمـاج المحث على دعائه الله .

وتفريع « فيإن فعلت » على النهيين لـ لإشارة إلى أنـه لا معذرة لمن يأتي مـا نهـي عنـه بعد أن أكد نهيـه وبينت علتـه ، فمن فعلـه فقد ظلم نفسه واعتدى على حق ربـه

وأكد الكون من الظالمين على ذلك التقدير بـ (إنّ) لزيادة التحذير ، وأتي بـ (إذن) لـلإشارة إلى سؤال مقدر كأن سائلا سأل : فـإن فعلت فمـاذا يكون ؟ .

وفي قوله « من الظالمين » من تأكيد مثل ما تقدم في قوله « من المشركين » ونظائره .

والمقصود من هذا الفرض تنبيه النباس على فظاعة عظم هذا الفعل حتى أو فعل ه أشرف المخلوقين لكان من الظالمين ، على حد قوله تعالى « ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك » .

﴿ وَإِنْ يَّمْسَلْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَـهُ إِلاَّ هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلاَ رَآدٌ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾

عطف على جملة « ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » لقصد التعريض بإبطال عقيدة المشركين أن الأصنام شفعاء عند الله ، فلما أبطكت الآية السابقة أن تكون الأصنام نافعة أو ضارة ، وكان إسناد النفع أو الضر أكثر ما يقع على معنى صلورهما من فاعلهما ابتداء ، ولا يتبادر من ذلك الإسناد معنى الوساطة في تحصيلهما من فاعل ، عقبت جملة « ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » بهذه الجملة للإعلام بأن إرادة الله النفع أو الضر لأحد لا يستطيع غيره أن يصرفه عنها أو يتعرض فيها إلا من جعل الله له ذلك فيدعاء أو شفاعة .

ووجه عطفها على الجملة السابقة لما بينهما من تغاير في المعنى بالتفصيل والزيادة ، وبصيغتي العموم في قوله « فلا كاشف له إلا هو » وفي قوله « فلا رادً لفضله » الداخل فيهما أصنامهم وهي المقصودة ، كما صرح به في قوله تعالى في سورة الزمر « أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن متمسكات رحمته » .

وتوجيه ُ الخطاب للنبيء – صلّى الله عليه وسلّم – لأنه أولى الناس بالخير ونفي الضر . فيعلم أن غيره أولى بهذا الحكم وهذا المقصود .

والمس: حقيقته وضع اليد على جسم لاختبار ملمسه، وقد يطلق على الإصابة مجازا مرسلا. وقد تقدم عند قوله تعالى « إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان » في آخر سورة الأعراف .

والارادة بالخير: تقديرُه والقصدُ إليه. ولما كان الذي لا يعجزه شيء ولا يتردد علمه فإذا أراد شيئا فعله ، فإطلاق الإرادة هنا كناية عن الإصابة كما يبدل عليه قوله بعده و يصيب به من يشاء من عباده و وقد عبر بالمس في موضع الإرادة في نظيرها في سورة الأنعام و وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير و ولكن عبر هنا بالإرادة مبالغة في سلب المقدرة عمن يريد معارضة مراده تعالى كائنا من كان بحيث لا يستطيع التعرض لله في خيره ولو كان بمجرد إرادته قبل حصول فعله ، فإن التعرض حينئذ أهون لأن الدفع أسهل من الرفع ، وأما آية مورة الأنعام فسياقها في بيان قدرة الله تعالى لا في تنزيهه عن المعارض والمعاند.

والفضل: هو الخير ، ولذلك فإيقاعه موقع الضمير للدلالة على أن الخير الواصل إلى الناس فضل من الله لا استحقاق لهم بـه لأنهم عبيد إليـه يصيبهم بـمـا يشاء.

وتنكير (ضُر) و (حَمَير) للنوعية الصالحة للقلة والكثرة .

وكل من جملة و فلا كاشف لـه إلا هو ، وجملة و فــلا راد ً لفضلـه ، جواب للشرط المذكور معهــا ، وليس الجواب بمحذوف .

وجملة ويصيب به من يشاء من عباده ، واقعة موقع البيان لما قبلها والحوصلة له، فلذلك فصلت عنها.

والضميس المجسرور بالبياء عبائد إلى الخير، فيكون امتنيانيا وحثيا على التعرض لمرضاة الله حتى يكون مميا حقت عليهم مشيئية الله أن يصيبهم بالخير ؛ أو يعبودُ إلى ما تقدم من الضر ، والضميس باعتبار أنه مذكور فيكون تخويفا وتبشيرا وتحذيرا وترغيبا .

وقد أجملت المشيئة هنا ولم تبين أسبابها ليسلك لها النباس كل مسلك يأملون منه تحصيلها في العطاء وكل مسلك يتقون يوقعهم فيها في الحرمان.

والإصابة: اتصال شيء بآخر ووروده عليه ، وهي في معنى المس المتقدم ، فقوله « يصيب بـه من يشاء » هو في معنى قوله في سورة الأنعام « وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قديـر » .

والتذييل بجملة « وهو الغفور الرحيم » يشير إلى أن إعطاء الخير فضل من الله ورحمة وتجاوز منه تعالى عن سيئات عباده الصالحين ، وتقصيرهم وغفلاتهم ، فلو شاء لما تجاوز لهم عن شيء من ذلك فتورطوا كلهم .

ولولا غفرانه لسّما كانوا أهلا لإصابة الخير ، لأنهم مع تفاوتهم في الكمال لا يخلون من قصور عن الفضل الخالد الذي هو الكمال عند الله ، كما أشار إليه النبيء — صلّى الله عليه وسلم — بقوله « إني ليُغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة » .

ويشير أيضا إلى أن الله قد تجاوز عن كثير من سيئات عباده المسرفين ولم يؤاخذهم إلا بما لا يرضى عنه بحال كما قال « ولا يرضَى لعباده الكفر » ، وأنه لمولا تجاوزه عن كثير لمسهم الله بضر شديد في الدنيا والآخرة .

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴾

استئناف ابتدائي هو كذيل لما مضى في السورة كلها وحوصلة لما جرى من الاستدلال والمجادلة والتخويف والترغيب ، ولذلك جاء ما في هذه الجملة كلاما جامعا وموادعة قاطعة .

وافتتاحها بـ (قـل) للتنبيـه على أنـه تبليـغ عن الله تعـالى فهو جديـر بـالتلقي .

وافتتاح المقول بالنداء لاستيعاء سماعهم لأهمية ما سيقال لهم ، والخطاب لجميع الناس من مؤمن وكافر ، والمقصود منه ابتداء المشركون ، ولذلك أطيل الكلام في شأنهم . وقد ذكر معهم من اهتدى تشريفا لهم .

وأكد الخبر بحرف (قد) تسجيلا عليهم بأن ما فيه الحق قد أبلغ إليهم وتحقيقاً لكونـه حقـاً .

والحق : هو الدين الذي جماء بــه القرآن ، ووصفه بــ «من ربكم» للتنويــه بأنــه حق مبين لا يخلطــه بــاطل ولا ريب ، فهو معصوم من ذلك .

واختيار وصف الرب المضاف إلى ضمير (الناس) على اسم الجلالة للتنبيه على أنه إرشاد من الذي يحب صلاح عباده ويدعوهم إلى ما فيه نفعهم شأن من يرب ، أي يسوس ويدبر .

و تفريع جملة « فمن اهتدى » على جملة « قد جاءكم » للإشاره إلى أن مجيء الحق الواضح يترتب عليه أن إتباعه غنم لمتبعه وليس مزية لـه على الله ، ليتوصل من ذلك إلى أن المعرض عنه قد ظلم نفسه ، ورتب عليها تبعة الإعراض .

واللام في قوله « لنفسه » دالة على أن الاهتداء نعمة وغنى وأن الإعراض ضر على صاحبه .

ووجه الإتيان بطريقتي الحصر في « فإنما يهتدي لنفسه » وفي « فإنما يضل عليها » للرد على المشركين إذ كانوا يتمطّون في الاقتراح فيقولون « لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا » ونحو ذلك مما يفيد أنهم يمنون عليه لو أسلموا ، وكان بعضهم يظهر أنه يغيظ النبيء — صلى الله عليه وسلم — بالبقاء على الكفر فكان القصر مفيدًا أن اهتداءه مقصور على تعلق اهتدائه بمعنى اللام في قوله « لنفسه » أي بفائدة نفسه لا يتجاوزه إلى التعلق بفائدتي . وأن ضلاله مقصور على التعلق بمعنى على نفسه ، أي لمضرتها لا يتجاوزه إلى التعلق بمضرتي .

وجملة «وما أنا عليكم بوكيل» معطوفة على جملة «من اهتدى» فهي داخلة في حيز التفريع ، وإتمام للمفرع ، لأنه إذا كان اهتداء المهتدي لنفسه وضلال الضال على نفسه تحقق أن النبيء - صلى الله عليه وسلم - غير مأمور من الله بأكثر من التبليغ وأنه لا نفع لنفسه في اهتدائهم ولا يضره ضلالهم ، فلا يحسبوا حرصه لنفع نفسه أو دفع ضر عنها حتى يتمطوا ويشترطوا ، وأنه ناصع لهم ومبلغ ما في اتباعه خيرهم والإعراض عنه ضرهم.

والإتيان بالجملة الاسمية المنفية للدلالة على دوام انتفاء ذلك الحكم وثباته في سائر الأحوال .

ومعنى الوكيل : الموكول إليه تحصيل الأمس . و (عليكم) بمعنى على اهتدائكم فدخل حرف الجر على الذات والمراد بعض أحوالها بقرينة المقام : ﴿ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَلَى إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّلَى يَحْكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَلَٰكِمِينَ ﴾ الْحَلْكِمينَ ﴾

عطف على (قـل) أي بلخ الناس ذلك القول « واتبع ما يوحى إليك » ، أي اتبع في نفسك وأصحابك ما يوحى إليك . و (اصبر) أي على معاندة الذين لم يؤمنوا بقرينة الخاية بقوله « حتى يحكم الله » فإنها غاية لهذا الصبر الخاص لا لمطلق الصبر .

ولما كان الحكم يقتضي فريقين حذف متعلقه تعويلا على قرينـة السيـاق ، أي حتى يحكم الله بينك وبينهم .

و (خيسر) تفضيل ، أصله أخير فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال . والأخيرية من الحاكمين أخيرية وفاء الإنصاف في إعطاء الحقوق . وهي هنا كناية عن معاقبة الظالم ، لأن الأمر بالصبر مشعر بأن المأمور به معتدى عليه ، ففي الإخبار بأن الله خير الحاكمين إيماء بأن الله ناصر رسوله - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين على الذين كذبوا وعاندوا . وهذا كلام جامع فيه براعة المقطع .

## ليب الدالحمال حم

## سيورة حود

سميت في جميع المصاحف وكتب التفسير والسنة سورة هود ، ولا يعرف لها اسم غير ذلك ، وكذلك وردت هذه التسمية عن النبيء - صلّى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس أن أبا بكر قال : يا رسول الله قد شبت ، قال : شيبتني هود " ، والواقعة ، والمرسلات ، وعم يتساءلون ، وإذا الشمس كورت . وواه الترمذي بسند حسن في كتاب التفسير من سورة الواقعة . وروي من طرق أخرى بألفاظ متقاربة يزيد بعضها على بعض .

وسيت باسم هود لتكرر اسمه فيها خمس مرات ، ولأن ما حكي عنه فيها أطول مما حكي عنه في غيرها ، ولأن عادا وُصفوا فيها بأنهم قوم هود في قوله و ألا بعدا لعاد قوم هود » ، وقد تقدم في تسبية سورة يونس وجه آخر للتسمية ينطبق على هذه وهو تمييزها من بين السور ذوات الافتتاح بد و ألسر » .

وهي مكية كلهما عند الجمهمور . وروي ذلك عن ابن عبماس وابن الزبير ، وقتمادة إلا آية واحدة وهي و وأقم الصلاة طرفي النهار – إلى قوله – للذاكرين، . وقال ابن عطية : هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة . وهي قوله تعالى و فلعلك

تارك بعض ما يوحمَى إليك »، وقولُه «أفمن كان على بينة من ربه \_ إلى قوله \_ أولئك يؤمنون به » قيل نزلت في عبد الله بن سلام ، وقوله «وأقم الصلاة طرفي النهار » الآية . قيل نزلت في قصة أبي اليُسْر كما سيأتي ، والأصح أنها كلها مكية وأن ما روي من أسباب النزول في بعض آيها توهم لاشتباه الاستدلال بها في قصة بأنها نزلت حينئذ كما يأتي ، على أن الآية الأولى من هذه الثلاث واضح أنها مكية .

نزلت هذه السورة بعد سورة يـونس وقبل سورة يـوسف . وقد عدّت الثانية والخمسين في ترتيب نـزول السور . ونقـَل ابن عطية في أثناء تفسير هذه السورة أنها نزلت قبل سورة يونس لأن التحدي فيها وقع بعشر سور وفي سورة يونس وقع التحدي بسورة ، وسيأتي بيـان هـذا .

وقد عُدُت آياتها مائة وإحدى وعشرين في العدد المدني الأخير . وكانت آياتها معدودة في المدني الأول مائة واثنتين وعشرين، وهي كذلك في عدد أهل الشام وفي عدد أهل البصرة وأهل الكوفة مائة وثلاث وعشرين .

وأغراضها : ابتدأت بالإيماء إلى التحدي لمعارضة القرآن بما تومىء إليه الحروف المقطعة في أول السورة .

وباتلائها بالتنويـه بالقرآن.

وبـالنهي عن عبـادة غير الله تعـالى

وبأن الرسول ــ عليه الصلاة والسلام ــ نذيـر للمشركين بعذاب يوم عظيم وبشير للمؤمنين بمتــاع حسن إلى أجل مسمــى .

وإثبات الحشر .

والإعلام بأن الله مطلع على خضايــا النــاس .

وأن الله مديس أسور كل حي على الأرض.

وخلـق العـوالم بعد أن لم تـكن .

وأن مرجع النباس إليه ، وأنه منا خلقهم إلا للجنزاء .

وتثبیت النبیء – صلی الله علیه وسلم – وتسلیته عما یقوله المشرکون وما یقترحونه من آیات علی وفق همواهم « أن یقولوا لولا أنزل علیه کنز أو جماء معمه مکتك » .

وأن حسبهم آية القرآن الذي تحداهم بمعارضته فعجزوا عن معارضته فتبين خذلانهم فهم أحقاء بـالخسارة في الآخسرة .

وضرب مثل لفريقي المؤمنين والمشركين .

وذكر نظرائهم من الأمم البائدة من قوم نوح وتفصيل ما حل بهم وعاد وثمود، وإبراهيم، وقوم لموط، ومدين، ورسالة موسى، تعريضا بما في جميع ذلك من العبر وما ينبغي منه الحذر فإن أولئك لم تنفعهم آلهتهم التي يدعونها.

وأن في تلك الأنباء عظـة للمتبعين بسيرهم .

وأن ملاك ضلال الضالين عدم خوفهم عذاب الله في الآخرة فلا شك في أن مشركي العرب صائرون إلى مـا صار إليـه أولئك .

وانفردت هذه السورة بتفصيل حادث الطوفـان وغيضـه .

ثم عرض باستئناس النبيء – صلى الله عليه وسلم – وتسليته باختلاف قوم موسى في الكتاب الذي أوتيه فسا على الرسول وأتباعه إلا أن يستقيم فيما أمره الله وأن لا يركنوا إلى المشركين ، وأن عليهم بالصلاة والصبر والمضي في الدعوة إلى الصلاح فإنه لا هلاك مع الصلاح ،

وقد تخليل ذلك عظيات وعبر والأمير بياقيامة الصلاة .

#### ﴿ أَلْسَرَ ﴾

تقدم القول على الحروف المقطعة الواقعة في أوائـل السور في أول سورة البقرة وغيرها من نظرائها وما سورة يونس ببعيد .

### ﴿ كِتَلْبُ أَخْكِمَتْ عَايَلْتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾

القول في الافتتاح بقوله (كتاب) وتنكيره مماثل لما في قولـه «كتـاب أنــزل إليك » في سورة الأعــراف .

والمعنى أن القرآن كتاب من عند الله فلماذا يتعجب المشركون من ذلك ويكذبون به . ف (كتاب) مبتدأ ، سوغ الابتداء ما فيه من التنكير للنوعية .

و « من لدن حكيم خبير » خبر « وأحكمت آياته » صفة لـ (كتاب) ، ولك أن تجعل « أحكمت آياته » صفة مخصصة ، وهي مسوغ الابتداء . ولك أن تجعل (أحكمت) هو الخبر . وتجعل « من لـدن حكيم خبير » ظرفا لغوا متعلقا بـ (أحكمت) و (فُصلت) .

والإحكام: إتقان الصنع ، مشتق من الحكمة بكسر الحاء وسكون الكاف . وهي إتقان الأشياء بحيث تكون سالمة من الأخلال التي تعرض لنوعها ، أي جعلت آياته كاملة في نوع الكلام بحيث سلمت من مخالفة الواقع ومن أخلال المعنى واللفظ . وتقدم عند قوله تعالى « منه آيات محكمات » في أول سورة آل عمران . وبهذا المعنى تنبىء المقابلة بقوله « من لدن حكيم » .

وآيات القرآن: الجمل المستقلة بمعانيها المختتمة بفواصل. وقد تقدم وجمه تسمية جمل القرآن بالآيات عند قوله تعالى « والذين كفروا وكذبوا بآياتنا » في أوائل سورة البقرة ، وفي المقدمة الثامنة من مقدمات هذا التفسير.

والتفصيل : التوضيح والبيان . وهو مشتق من الفَصل بمعنى التفريق بين الشيء وغيره بما يميزه ، فصار كناية مشهورة عن البيان لما فيه من فصل المعاني . وقد تقدم عند قوله تعالى « وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين » في سورة الأنعام .

ونظيره: الفرق، كنى به عن البيان فسمي القرآن فُرقانا. وعن الفصل فسمي يموم بكر يوم الفرقان، ومنه في ذكر ليلة القدر « فيها يُفرق كل أمر حكيم ».

و (ثُمَ) للتراخي في الرتبة كما هو شأنها في عطف الجمل لما في التفصيل من الاهتمام لدى النفوس لأن العقـول ترتـاح إلى البيـان والإيضاح .

و « من لـدن حكيم خبير » أي من عند الموصوف بـإبـداع الصنع لحكمته ، وإيضاح التبيين لقوة علمه . والخبير : العالم بخفايا الأشياء ، وكلما كثرت الأشياء كانت الإحاطة بها أعز ، فالحكيم مقابل لـ (أحْكمتْ) ، والخبير مقابل لـ (أحْكمتْ) ، والخبير مقابل لـ (فُصّلتْ) . وهما وإن كانا متعلّق العلم ومتعلّق القدرة إذ القدرة لا تجري إلا على وفق العلم ، إلا أنه روعي في المقابلة الفعلُ الذي هو أشر إحدى الصفتين أشد تبادرًا فيه للناس من الآخر وهذا من بليخ المزاوجة .

#### ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيــرٌ ﴾

(أن ) تفسيرية لما في معنى «أحكمت آياتُه ثُم فصلت » من الدلالة على أقوال محكمة ومفصلة فكأنه قيل : أوحي إليك في هذا الكتاب أن لا تعبيدوا إلا الله ، فهذه الجملة تفسيرية لما أحكم من الآيات لأن النهي عن عبادة غير الله وإيجاب عبادة الله هو أصل الدين ، وإليه مرجع جميع الصفات التي ثبت لله تعالى بالدليل ، وهو الذي يتفرع عنه جميع التفاصيل ، ولذلك تكرر

الأمر بالتوحيد والاستدلال عليه في القرآن ، وأن أول آيـة نزلت كان فيهـا الأمـرُ بملابسة اسم الله لأول قراءة القرآن في قوله تعـالى « اقــرأ بــاسم ربك الذي خلـق » .

والخطاب في « ألاً تعبدوا » وضمائر الخطاب التي بعده موجهة إلى الذين لم يؤمنوا وهم كل من يسمع هذا الكلام المأمور بـإبلاغه إليهم .

وجملة « إنني لكم منه نذيس وبشير » معترضة بين جملة « ألا تعبدوا إلا الله » وجملة « وأن استغفروا ربكم » الآية ، وهــو اعتراض للتحذير من مخالفة النهي والتحريض على امتثالـه .

ووقوع هذا الاعتراض عقب الجملة الأولى التي هي من الآيات المحكمات إشعار بأن مضمونه من الآيات المحكمات وإن لم تكن الجملة تفسيرية وذلك لأن شأن الاعتراض أن يكون مناسبا لما وقع بعده وناشئا منه فإن مضمون البشير والنذيس هو جامع عمل الرسول – صلى الله عليه وسلم – في رسالته فهو بشير لمن آمن وأطاع ، ونذيس لمن أعرض وعصى ، وذلك أيضا جامع للأصول المتعلقة بالرسالة وأحوال الرسل وما أخبروا به من الغيب فاندرج في ذلك العقائد السمعية ، وهذا عين الإحكام .

و (من) في قوله ( إنني لكم منه ) ابتدائية ، أي أني نذير وبشير لكم جائيا من عند الله .

والجمع بين النذارة والبشارة لمقابلة ما تضمنته الجملة الأولى من طلب تسرك عبادة غير الله بطريق النهي وطلب عبادة الله بطريق الاستثناء ، فالنذارة ترجع إلى الجزء الثاني .

# ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَلْعاً حَسَناً إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَلْعاً حَسَناً إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَلْعاً حَسَناً إِلَيْهِ يَضْلُم فَضْلَهُ ﴾

عطف على جملة « ألا تعبدوا إلا الله » وهو تفسير ثان يرجع إلى ما في الجملة الأولى من لفظ التفصيل ، فهذا ابتداء التفصيل لأنه بيان وإرشاد لوسائل نبيذ عبادة ما عدا الله تعالى ، ودلائل على ذلك وأمثال ونذر ، فالمقصود : تقسيم التفسير وهو وجه إعادة حرف التفسير في هذه الجملة وعدم الاكتفاء بالذي في الجملة المعطوف عليها .

والاستغفار : طلب المغفرة ، أي طلب عدم المؤاخذة بذنب مضى ، وذلك النـدم .

والتوبـة : الإقلاع عن عـّمـَل ذنب ، والعزمُ على أن لا يعـود إليـه .

و (ثُم) للترتيب الرتبي ، لأن الاعتراف بفساد ما هم فيه من عبادة الأصنام أهم من طلب المغفرة ، فإن تصحيح العزم على عدم العودة إليها هو مسمى التوبة ، وهذا ترغيب في نبذ عبادة الأصنام وبيان لما في ذلك من الفوائد في الدنيا والآخرة .

والمتاع: اسم مصدر التمتيع لما يُتمتع به ، أي يُنتفع. ويطلق على منافع الدنيا. وقد تقدم عند قوله تعالى « ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين » في سورة الأعراف.

والحَسَن : تقييد لنوع المتاع بأنه الحَسَن في نوعه ، أي خالصًا من المكدرات طويلا بقاؤه لصاحبه كما دل عليه قوله « إلى أجل مسمى » . والمراد بالمتاع : الإبقاء أ ، أي الحياة ، والمعنى أنه لا يستأصلهم . ووصفه بالحسن لإفادة أنها حياة طيبة .

و « إلى أجـل » متعلق بـ (يمتعـكم) وهو غـاية للتمتيـع ، وذلك موعظـة وتنبيـه على أن هذا المتـاع لـه نهـاية ، فعلم أنـه متـاع الدنيـا . والمقصود بـالأجـّل : أجل كل واحد وهو نهـاية حيـاته ، وهذا وعد يأنـه نعمـة بـاقيـة طول الحيـاة .

وجملة «يُؤْت كل ذي فضل فضله » عطف على جملة «يمتعكم». والإيتاء: الإعطاء ، وذلك يدل على أنه مين المتاع الحسن ، فيعلم أنه إعطاء نعيم الآخرة. والفضل: إعطاء الخير . سمي فضلا لأن الغالب أن فاعل الخير يفعله بما هو فاضل عن حاجته ، ثم تنوسي ذلك فصار الفضل بمعنى إعطاء الخير .

والفضل الأولُ : العمل الصالح ، بقرينة مقابلته بفضل الله الغني عن الناس . والفضل الثاني المضاف إلى ضمير الجلالة هو ثـواب الآخـرة ، بقرينة مقابلته بالمتـاع في الدنيـا . والمعنى : ويؤت الله فضلـَه كلّ ذي فـَضْل في عملـه .

ولما علق الإيتاء بالفضلين علم أن مقدار الجزاء بقدر المتجرّزي عليه ، لأنه على بدّي فضل وهو في قوة المشتق ، ففيه إشعار بالتعليل وبالتقدير . وضبط ذلك لا يعلمه إلا الله ، وهو سر بين العبد وربه . ونظير هذا مع اختلاف في التقديم والتأخير وزيادة بيان ، قولُه تعالى « منّ عدل صالحا من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فلنحيية حياة طيبة ولنجزينًهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » .

### ﴿ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴾

عطف على « وأن استغفروا ربكم » فهو من تمام ما جماء تفسيرا لـ (أحكمت آيـاتـه ثم فصلت » وهو مما أوحي بـه إلى الرسول ــ صلى الله عليه وسلّم ــ أن يبلغـه إلى النـاس .

وتتولوا: أصلُه تتتولوا، حذنت إحدى التاثين تخفيفا.

وتأكيد جملة الجزاء بـ (إن) وبكون المسند إليه فيها اسما مخبرا عنه بالجملة الفعلية لقصد شدة تأكيد تـوقع العذاب .

وتنكير (يوم) للتهويل ، لتذهب نفوسهم للاحتمال الممكن أن يكون يوما في الدنيا أو في الآخرة ، لأنهم كانوا ينكرون الحشر ، فتخويفهم بعذاب الدنيا أوقع في نفوسهم . وبذلك يكون تنكير (يوم) صالحا لإيقاعه مقابلا للجنزاءين في قوله « يتمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله » ، فيقدر السامع : إن توليتم فإني أخاف عليكم عذابين كما رجوت لكم إن استغفرتم شوابين .

ووصف بالكبير لزيادة تهويله ، والمراد بالكبر الكبر المعنوي ، وهو شدة ما يقع فيه ، أعني العذاب ، فوصف اليوم بالكبر مجاز عقلي .

#### ﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَـٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

جملة في موضع التعليل للخوف عليهم ، فلذلك فصلت . والمعنى : أنكم صائرون إلى الله ، أي إلى قدرته غير منفلتين منه فهو مجازيكم على توليكم عن أمره .

فالمرجع: مصدر ميسي بمعنى الرجوع. وهو مستعمل كناية عن لازمه العرفي وهو عدم الانفلات وإن طال الزمن ، وذلك شامل للرجوع بعد الموت. وليس المراد إياه خاصة لأن قوله « وهو على كل شيء قدير » أنسب بالمصير الدنيوي لأنه المسلم عندهم ، وأما المصير الأخروي فلو اعترفوا به لما كان هنالك قوي مقتض لزيادة « وهو على كل شيء قدير ».

وتقديم المجرور على عامله لـلاهتمـام والتقوي ، وليس المراد منـه الحصر إذ هم لا يحسبـون أنهم مرجعـون بعد الموت بلـه أن يرجعـوا إلى غيره . وجملة « وهو على كل شيء قديس » معطوفة على جملة « إلى الله مرجعكم » ، أي فما ظنكم بـرجوعكم إلى القادر على كل شيء وقد عصيتُم أمـره أليس يعذبكم عذابًا كبيرًا .

﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلاَ حِينَ يَسْتَغْشُونَ فِي اللهِ اللهِ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾ فِيكَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴾

حُول أسلوب الكلام عن مخاطبة الذي الله الصلاة والسلام - بما أمر بتبليغه إلى إعلامه بحال من أحوال الذين أمر بالتبليغ إليهم في جهلهم بإحاطة علم الله تعالى بكل حال من الكائنات من اللوات والأعمال ظاهرها وخفيها ، فقدم لذلك إبطال وهم من أوهام أهل الشرك أنهم في مكنة من إخفاء بعض أحوالهم عن الله تعالى ، فكان قوله «ألا إنهم يثنون صدورهم » إلى تمهيدا لقوله « يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور » ، جمعا بين الخبارهم بإحاطة علم الله بالأشياء وبين إبطال توهماتهم وجهلهم بصفات الله . وقد نشأ هذا الكلام عن قوله تعالى «إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير » لمناسبة أن المرجوع إليه لما كان موصوفا بتمام القدرة على كل شيء هو أيضا موصوف بإحاطة علمه بكل شيء التلازم بين تمام القدرة وتمام العلم .

وافتتاح الكلام بحرف التنبيه (ألا) للاهتمام بمضمونه لغرابة أمرهم المحكي والعناية بتعليم إحاطة علم الله تعالى .

وضماثر الجماعة الغائبين عائدة إلى المشركين الذين أمر النبيء – صلى الله عليه وسلم – بـالإبلاغ إليهم في قوله « أن ٌ لا تعبـدوا إلا الله » وليس بـالتفـات . وضمـاثــر الغيبـة للمفــرد عـائدة إلى اسم الجلالـة في قولـه « إلى الله مرجعـكم » .

والثنّي : الطّيُّ ، وأصل اشتقاقه من اسم الاثنين . يقال : ثَنَسَاه بالتخفيف ، إذا جعله ثانيا ، يقال : هذا وَاحد فاثنّه ، أي كن ثانيا له ، فالذي يطوي الشيء يجعل أحد طاقيه ثانيا للذي قبلته ؛ فثنيُ الصدور : إمالتها وحمنيها تشبيها بالطي . ومعنى ذلك الطأطأة .

و هذا الكلام يحتمل الإجراء على حقيقة ألفاظه من الثني والصدور . ويحتمـل أن يكون تمثيلا لهيئـة نفسيـة بهيئـة حسيـة .

فعلى الاحتمال الأول يكون ذلك تعجيبا من جهالة أهل الشرك إذ كانوا يقيسون صفات الله تعالى على صفات الناس فيحسبون أن الله لا يطلع على ما يحجبونه عنه . وقد روي أن الآية أشارت إلى ما يفعله المشركون أن أحدهم يدخل بيته ويرخي الستر عليه ويستغشي ثوبه ويحني ظهره ويقول : هل يعلم الله ما في قلبي ؟ وذلك من جهلهم بعظمة الله .

ففي البخاري عن ابن مسعود: اجتمع عند البيت قريشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم ، فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى « وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من التخاسرين ».

وجميع أخطاء أهل الضلالة في الجاهلية والأديان الماضية تسري إلى عقولهم من النظر السقيسم ، والأقيسة الفاسدة ، وتقديسر الحقائق العالية بمقاديس متعارفهم وعوائدهم ، وقياس الغائب على الشاهد . وقد ضل كثير من فرق المسلمين في هذه المسالك لولا أنهم ينتهون إلى معلومات ضرورية من الدين تعصمهم عند الغاية عن الخروج عن دائرة الإسلام وقد جاء بعضهم وأوشك أن يقع .

وعلى الاحتمال الثاني فهو تمثيل لحالة إضمارهم العداوة للنبيء - صلى الله عليه وسلم - في نفوسهم وتمويه ذلك عليه وعلى المؤمنين به بحال من يثني صدره ليخفيه ومن يستغشي ثوبه على ما يريد أن يستره به . وهذا الاحتمال لا يناسب كون الآية مكية إذ لم يكن المشركون يومئذ بمصانعين للنبيء - صلى الله عليه وسلم - . وتأويلها بإرادة أهل النفاق يقتضي أن قكون الآية مدنية . وهذا نقله أحد من المفسرين الأولين . وفي أسباب النزول للواحدي أنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زُهرة وكان رجلا حُلو المنطق ، وكان يظهر المودة للنبيء - صلى الله عليه وسلم - وهو منطو على عداوته ، أي عداوة الدين ، فضرب الله ثني الصدور مثلا لإضماره بغض النبيء - صلى الله عليه وسلم - . فهو تمثيل وليس بحقيقة . وصيغة الجمع على هذا مستعملة في إرادة واحدة لقصد إبهامه على نحو قوله « الذين قال لهم الناس » قيل فإنه هو الأخنس بن لقصد إبهامه على نحو قوله « الذين قال لهم الناس » قيل فإنه هو الأخنس بن

ووقع في صحيح البخاري أن ابن عباس سئل عن هذه الآية فقال : كان ناس من المسلمين يستخفون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزلت هذه الآية . وهذا التفسير لا يناسب موقع الآية نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزلت هذه الآية تنطبق على صنيع هؤلاء وليس ولا اتساق الضمائر . فلعل مراد ابن عباس أن الآية تنطبق على صنيع هؤلاء وليس فعلهم هو سبب نزولها . واعلم أن شأن دعوة الحق أن لا تذهب باطلاحتى عند من لم يصدقوا بها ولم يتبعوها ، فإنها تلفت عقولهم إلى فترض صدقها أو الاستعداد إلى دفعها ، وكل ذلك يثير حقيقتها ويُشيع دراستها . وكم من معرضين عن دعوة حق ما وسعهم إلا التحفز لشأنها والإفاقة من غفلتهم عنها . وكذلك كان شأن المشركين حين سمعوا دعوة القرآن إذ أخذوا يتدبرون وسائل مقاومتها ونقضها والتفهم في معانيها لإيجاد دفعها ، كحال العاصي بن وائل مقاومتها ونقضها والتفهم في معانيها لإيجاد دفعها ، كحال العاصي بن وائل حتى تكفر بمحمد . فقال خباب : لا أقضيكه حتى يميتك الله ثم يحييك . حتى تكفر بمحمد . فقال خباب : لا أكفر به حتى يميتك الله ثم يحييك . فقال العاصي له : إذا أحياني الله بعد موتي فسيكون لي مال فأقضيك منه . فنزل فقال العاصي له : إذا أحياني الله بعد موتي فسيكون لي مال فأقضيك منه . فنزل

فيه قوله تعالى «أفرأيت الذي كفر بـآيـاتنـا وقـال لأوتين مـالا وولـدا » . وهذا من سوء فهمـه لمعنـى البعث وتوهمـه أنـه يُعـاد لمـا كان حـاله في الدنيـا من أهل ومــال .

والاستخفاء : الاختفاء ، فالسين والتاء فيـه للتأكيد مثل استجـاب واستأخر .

وجملة «ألا حين يستغشون ثيبابهم » المنع يجوز أن تكون إتساما لجملة «ألا إنهم يثنون صدورهم » متصلة بها فيكون حرف (ألا) الثاني تأكيدا لنظيره الذي في الجملة قبله لزيادة تحقيق الخبر ، فيتعلق ظرف (حين) بفعل « يثنون صدورهم » ويتنازعه مع فعل « يتعلم ما يسرون » وتكون الحالة الموصوفة حالة واحدة مركبة من ثني الصدور واستغشاء الثيباب .

والاستغشاء : التغشي بما يُغشي ، أي يستر ، فالسين والتـاء فيـه للتأكيد مثل قولـه «واستشغوا ثيـابهم» ، ومثل استجـاب .

وزيادة «وما يعلنون» تصريح بما فهم من الكلام السابق لدفع توهم علمه بالخفيات دون الظاهر .

وجملة « إنه عليم بذات الصدور » نتيجة وتعليـل للجملـة قبلـه ، أي يعلم سرهم وجهرهم لأنـه شديد العلم بـالخفي في النفوس وهو يعلم الجهر بـالأولى .

فذات الصدور صفة لمحذوف يُعلم من السياق من قوله (عَلَيم) أي الأشياء التي هي صاحبة الصدور .

وكلمة (ذات) مؤنث (ذو) يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس ، وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله تعالى « إنه عليم بذات الصدور » وقوله « وأصلحوا ذات بينكم » في سورة الأنفال .

والصلور مراد بها النفوس لأن العرب يعبرون عن الحواس" الباطنية بـالصـدر , واختيار مثال المبالغة وهو (عليم) لاستقصاء التعبير عن إحاطة العلم بكل ما تسعه اللغة الموضوعة لمتعارف الناس فتقصر عن ألفاظ تعبير عن الحقائق العالية بغير طريقة استيعاب ما يصلح من المعبرات لتحصيل تقريب المعنى المقصود.

وذات الصدور : الأشياء المستقرة في النفوس التي لا تعدوها . فأضيفت إليها .

#### فهرس

| 5  | انما السبيل على الذين يستاذنونك ٠٠٠ فهم لا يعلمون                  |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| 6  | يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم ٠٠٠ فينبئكم بما كنتم تعملون          |
| 8  | مبيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم ٠٠٠ جزااء بما كانوا يكسبون    |
| 10 | يحلفون لكم لترضوا عنهم ٠٠٠ فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين      |
| 10 | الاعراب اشد كفرا ونفاقا ٠٠٠ والله عليم حكيم                        |
| 13 | ومن الاعراب من يتخد ما ينفق ٠٠٠ والله سميع عليم                    |
| 15 | ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ٠٠٠ أن الله غفور رحيم       |
| 17 | والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ٠٠٠ ذلك الفوز العظيم       |
| 19 | وممن حولكم من الاعراب منسافقون ٠٠٠ ثم يردون الى عذاب عظيم          |
| 21 | وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا ٠٠٠ ان الله نحفور رحيم     |
| 22 | خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ٠٠٠ والله سميع عليم          |
| 24 | الم يعلموا أن الله هو يقبل الثوبة ٠٠٠ وأن الله هو التوب الرحيم     |
| 25 | وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ٠٠٠ فينبئكم بما كنتم تعملون            |
| 26 | وآخرون مرجون لأمر الله اما يعذبهم ٠٠٠ والله عليم حكيم              |
| 29 | الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرال ٠٠٠ والله يحب المطهرين             |
| 33 | أفمن أسمن بنيانه على تقوى من الله ٠٠٠ والله لا يهدى القوم الظالمين |
| 35 | لا يزال بنيانهم الذي بنوا ربية في قلوبهم ٠٠٠ واالله عليم حكيم      |
| 37 | ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم • • • وذلك هو الفوز العظيم        |
| 40 | العائبون العابدون الحامدون السائحون ٥٠٠ وبشر المؤمنين              |

| 43                                           | ما كان للنبيء والذين آمنوا ان يستغفروا ٠٠٠ أنهم أصحاب الجعيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45                                           | وما كان استغفار ابراهيم لأبيه ٠٠٠ ان ابراهيم لأواه حليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 47                                           | وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هدااهم ٠٠٠ ان الله بكل شسىء عليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 48                                           | ان الله له ملك السماوات والارض ٠٠٠ وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 49                                           | لقد تاب الله على النبي والمهاجرين ٠٠٠ انه بهم رؤوف رحيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 51                                           | وعلى الثلاثة الذين خلفوا ٠٠٠ ان الله هو التواب الرحيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 54                                           | يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 57                                           | ولا ينفقون نفقة ٠٠٠ ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 58                                           | وما كان المؤمنون لينفروا ٠٠٠ لعلهم يحـفرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 62                                           | يا أيها الذين آمنوا قاتلوا ٠٠٠ واعلموا أن الله مع المتقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 64                                           | واذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول ٠٠٠ وماتوا وهم كافرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 67                                           | أو لا يرون أنهم يفتنون ٠٠٠ ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 68                                           | واذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم ٠٠٠ بأنهم قوم الا يفقهون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70                                           | لقد جاءكم رسول من انفسكم ٠٠٠ وهو رب العرش العظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * 1                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •                                            | سورة يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>7</b> 8                                   | سورة يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 78<br><b>80</b>                              | سورة يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.7                                          | سورة يونس<br>أغـراض السورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 80                                           | أغـراض السورةأغـراض السورة يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 80<br>80                                     | اغـراض السورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 80<br>80<br>83                               | سورة يونس أغـراض السورة السورة السورة السورة السورة السورة السـر السـر السـر الحكيــم المحكيــم الكان للناس عجبا أن أوحينا الى رجل منهم ٠٠٠ أن لهم قدم صدق عند ربهم الكان للناس عجبا أن أوحينا الى رجل منهم ٠٠٠ أن لهم قدم صدق عند ربهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 80<br>80<br>83<br>86                         | سورة يونس السورة السورة السر السورة السر السورة السر الله آيات الكتاب الحكيم الكان للناس عجبا أن أوحينا الى رجل منهم ١٠٠ أن لهم قدم صدق عند ربهم الله الكافرون ان هذا لسحر مبين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 80<br>80<br>83<br>86                         | سورة يونس السورة السورة السر السورة السر السورة السر الله الله الله الذي خلق السماوات والارض ٠٠٠ أفلا تذكرون الله الذي خلق السماوات والارض ٠٠٠ أولان المراكلة الله الذي خلق المراكلة الله الذي خلق المراكلة الله الله الذي خلق المراكلة الله الذي خلق المراكلة الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 80<br>80<br>83<br>86<br>87                   | سورة يونس السورة السورة السورة السر السورة السر السورة السر الله آيات الكتاب الحكيم الكان للناس عجبا أن أوحينا الى رجل منهم ١٠٠ أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لسحر مبين ان ربكم الله الذى خلق السماوات والارض ١٠٠ أفلا تذكرون الله الذى خلق السماوات والارض ١٠٠ أفلا تذكرون الله الذى علق السماوات والارض ١٠٠ أفلا تذكرون الله مرجعكم جميعا ١٠٠ وعذاب الليم بسا كانوا يكفرون الله الذي الله مرجعكم جميعا ١٠٠ وعذاب اللهم بسا كانوا يكفرون الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 80<br>80<br>83<br>86<br>87<br>90<br>93       | اغـراض السورة يونس السورة السر السورة السر السورة السر الله آيات الكتاب الحكيــم الله آيات الكتاب الحكيــم الكان للناس عجبا أن أوحينا الى رجل منهم ١٠٠ أن لهم قدم صدق عند ربهم الل الكافرون ان هذا لسحر مبين ان ربكم الله الذى خلق السماوات والارض ١٠٠ أفلا تذكرون الله الذى خلق السماوات والارض ١٠٠ أفلا تذكرون الله مرجعكم جميعا ١٠٠ وعذاب اليم بسا كانوا يكفرون الله الذى جعل الشمس ضياء ١٠٠ نفصل الآيات لقوم يعلمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 80<br>80<br>83<br>86<br>87<br>90<br>93<br>97 | اغـراض السورة يونس السورة السر السورة السر السورة السر السورة السر الله الكتاب الحكيم الله آيات الكتاب الحكيم الله الكافرون ان هذا لسحر مبين ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض ٠٠٠ أفلا تذكرون الله مرجعكم جميعا ٠٠٠ وعذاب اليم بسا كانوا يكفرون السماوات اليم بسا كانوا يكفرون الله الذي جعل الشمس ضياء ٠٠٠ نفصل الآيات لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل والنهار ٠٠٠ لآيات لقوم يتقون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 80<br>80<br>83<br>86<br>87<br>90<br>93<br>97 | اغـراض السورة السورة السر السورة السر السورة السر السورة السر الله آيات الكتاب الحكيــم الله آيات الكتاب الحكيــم الله آيان العالم عجبا أن أوحينا الى رجل منهم ١٠٠٠ أن لهم قدم صدق عند ربهم الله الذى خلق السحر مبين ان ربكم الله الذى خلق السماوات والارض ١٠٠٠ أفلا تذكرون اليه مرجعكم جميعا ١٠٠٠ وعذاب اليم بسا كانوا يكفرون الله مرجعكم جميعا ١٠٠٠ وعذاب اليم بسا كانوا يكفرون الله والنهار ١٠٠٠ نفصل الآيات لقوم يعلمون ان فى اختلاف الليل والنهار ١٠٠٠ مأواهم النار بما كانوا يكسبون الناد نلا يرجون لقاءنا ١٠٠٠ مأواهم النار بما كانوا يكسبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 112         | ولقد أهلكنا القرون من قبلكم مع كذلك نجزى القوم المجرمين                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 114         | ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون                        |
| 115         | واذا تتلى عليهم آياتنا بينات ٠٠٠ اني أخاف ان عصيت ربى عذاب يوم عظيم        |
| 119         | قل لو شاء اللــه ما تلوتــه عليكــم ٠٠٠ أفــلا تعقلون                      |
| 123         | فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ٠٠٠ انه لا يفلح المجرمون                  |
| 124         | ويعبدون من دون الله ما لا يُصرحم ٠٠٠ سبحانه وتعالى عما يشركون              |
| 126         | وما كان الناس الا أمة واحدة ﴿ • • لقضى بينهم فيما فيـــ يختلفون            |
| 129         | ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه ٠٠٠ اني معكم من المنتظرين                |
| 132         | واذا أذقنا الناس رحمة ١٠٠٠ أن رسلنا يكتبون ما تبكرون                       |
| 134         | هو الذي يسبيركم في البر والبحر مع ماذا هم بيغون في الارض بغير الحق         |
| 139         | يا أيها الناس انما بغيكم ٠٠٠ فننبئكم بما كنتم تعملون                       |
| 141         | انها مثل الحياة الدنيا و • • كذلك نفصل الآيات لقدوم يتفكسرون               |
| 144         | والله يدعو الى دار السلام ويهدى من يشاء الى صدراط مستقيم                   |
| 145         | للذين أحسنوا الحسنسي ٠٠٠ هم فيهما خالدون                                   |
| 147         | والذين كسبوا السيئات معم فيها خالدون سيسسوا السيئات معم فيها خالدون سيسسوا |
| 149         | ويوم تحشرهم جبيعا ٠٠٠ إن كنا عن عبادتكم لغافلين                            |
| 153         | هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت                                                 |
| 154         | وردوا الى الله مولاهم الحسق مسين                                           |
| 154         | وضل عنهم مَا كنانوا يفتسرون                                                |
| 155         | قل من يرزقكم من السماء والارض معم فقل أفلا تتقون                           |
| <b>15</b> 8 | فذلكم الله ربكم الحق ٠٠٠ فأنى تصرفون                                       |
| 159         | كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون                          |
| 160         | قل مل من شركائكم من يبدأ الخلق ٠٠٠ قاني توفكون                             |
| 161         | قل مل من شركائكم من يهدى الى الحق ٠٠٠ فمالكم كيف تحكمون                    |
| 164         | وما يتبع اكثرهم الاطناء وكان الله عليم بما يفعلون                          |
| 167         | وما كان هذا القرآن أن يغتري من عون الله ٠٠٠ لا ريب فيه من رب العالمين      |
| 170         | ام يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثل مدونان كنتم صادقين                     |

| 171         | بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ٠٠٠ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 174         | ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين            |
| 175         | وان كذبوك فقل لى عملي ٠٠٠ وأنا برىء بما تعملون                      |
| 177         | ومنهم من يستمعون اليك ٠٠٠ ولو كانوا لا يبصرون                       |
| 180         | ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون                 |
| 181         | ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا ٠٠٠ وما كانوا مهتديـن                     |
| 183         | واما نرينك بعض الذي تعدهم ٠٠٠ ثم الله شهيد على ما يفعلون            |
| 187         | ولكل امة رسول فاذا جاء رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون        |
| 188         | ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ٠٠٠ ولا يستقدمون               |
| 191         | قل أرأيتم أن أتاكم عذابه بياتا ٠٠٠ وقد كنتم به تستعجلون             |
| 194         | ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون    |
| 195         | ويستنبئونك أحق هو قل اى وربى انه لحق وما أنتم بمعجزين               |
| 197         | ولو ان لكل نفس ضلمت ما في الارض لافتدت به                           |
| <b>19</b> 8 | ألا ان لله ما في السماوات والارض ٠٠٠ واليه ترجعــون                 |
| 200         | يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ٠٠٠ وهدى ورحمة للمؤمنين       |
| 203         | قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون               |
| 207         | قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق ٠٠٠ أم على الله تفترون            |
| 210         | وما ظن الذين يفترون على الله الكذب ٠٠٠ ولكن أكثرهم لا يشكرون        |
| 211         | وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ٠٠٠ الا في كتاب مبين           |
| 215         | ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ٠٠٠ ذلك هو الفوز العظيم             |
| 220         | ولا يحزنك قولهم أن العزة لله جميعا هو السميع العليم                 |
| 224         | الا ان لله من في السموات ٠٠٠ وان هم الا يخرصون                      |
| 226         | هو الذي جعل لكم الليل التسكنوا فيه ٠٠٠ أن في ذلك لآيات القوم يسمعون |
| 229         | قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ٠٠٠ أتقولون على الله ما لا تعلمون       |
| 232         | قل ان الذين يفترون على الله الكذب ٠٠٠ بما كانوا يكفـرون             |
| 234         | واتل عليهم نبأ نوح اذ قال ٠٠٠ ثم اقضوا السي ولا تنظرون              |

| 240         | فان توليتم فما سالتكم من أجر ٠٠٠ وأمرت أن أكون من المسلمين                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 242         | فكذبوه فنجيناه ومن معه ٠٠٠ فانظر كيف كان عاقبة المنذرين                           |
| 244         | ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم ٠٠٠ كذلك نطبع على قلوب المعتداين                  |
| 246         | ثم بعثنا من بعدهم موسى ٠٠٠ وكانـوا قومـا مجرمين                                   |
| 248         | فلما جاءهم الحق من عندنا ٠٠٠ ولا يفلح الساحرون                                    |
| 251         | تالوا أجثتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا ٠٠٠ وما نحن لكما بمؤمنين               |
| 253         | وقال فرعون اثنوني بكل ساحر عليم ٠٠٠ ولو كره المجرمون                              |
| 258         | فما آمن لموسى الا ذرية من قومه ٠٠٠ وانه لمن المسرفين                              |
| 261         | وفال موسى يا قوم ان كنتم آمنتم بالله ٠٠٠ ونجنا برحمتك من القوم الكافرين           |
| 264         | وأوحينا الى موسى وأخيه ٠٠٠ وبشس المؤمنين                                          |
| 272         | قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون                     |
| 274         | وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر ٠٠٠ وأنا من المسلمين                                   |
| 277         | الآن وقد عصيت قبل ٠٠٠ وأن كثيرا من الناس عن آياتنا الغافلون                       |
| <b>2</b> 81 | ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق ٠٠٠ فيما كانوا فيه يختلفون                        |
| 284         | فان كنت في شك مما أنزلنا اليك ٠٠٠ فتكون من الخاسرين                               |
| 286         | أن الذين حقت عليهم كلمات ربك ٠٠٠ حتى يروا العذاب الاليم                           |
| <b>28</b> 8 | فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ايمانها ٠٠٠ ومتعناهم السي حين                         |
|             | ولو شاء ربك لآمـن من فــى الارض كلهم جميعا أفأنت تكــره النــاس حتى يكونوا مؤمنين |
| 292         | يكونوا مؤمنين                                                                     |
| 294         | وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون                |
| 295         | فل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تفني الآيات والندر عنقوم لا يؤمنون          |
| 297         | فهل ينتظرون الا مثل أيام الذين خلوا ٠٠٠ حقا علينا ننج المؤمنين                    |
| 300         | قل يا أيها الناس ان كنتم في شك ٠٠٠ وأمرت أن أكون من المؤمنين                      |
| 302         | وأن أقـم وجهـك للديـن حنيفًا                                                      |
| 304         | ولا تكسونسن من المشركسين المسركسين                                                |
| 304         | ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك والا يضرك فأن فعلت قائك أذا من الظالمين           |
| 305         | وأن يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا مو ٠٠٠ وهو الغفور الرحيم                       |

| 308         | قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم ومود أنا عليكم بوكيل |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 310         | واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين     |
| 311         | سورة هنود                                                   |
| 314         | الــــر                                                     |
| 314         | كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير                   |
| 315         | ألا تعبلوا الا الله اثنى لكم منه ندير وبشير                 |
| 317         | وان استغفروا ربكم ثم توبوا الله ٠٠٠ ويؤت كل ذي فضل فضله     |
| <b>3</b> 18 | وان تولوا فانى أخاف عليكم عناب يوم كبير                     |
| 319         | الى الله مرجعكم وهـ و غـلى كـل شيء قـديـر                   |
| 320         | الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ٠٠٠ انه عليم بدات الصدور |